# الماحل الماعدة الماحدة الماحدة



الجزءالسابعوللخسون صفسر ۱۹۰۶ هر نوفهبسر ۱۹۸۵ مر





مجمع اللفة العربية بالقاهرة ١٥ شارع عزيز أباظة

اهداءات ۲۰۰۳

أ.د / شوقى ضيف رئيس مجمع اللغة العربية

# عجلة مجمع اللغة العربية ( تصدر مرتين في السنة )

للن السابع والخمسون صفرة ١٩٠٥ هـ نوفير ١٩٨٥م

المشرف على المجلة: الدكنورمهدى علام

رئيس التحربيرة إبراهيم السترزى Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

قام بمراجعة هذا الجزء من المجلة السادة المحررون بالمجمع :

- 💣 محمد مصطفی منصور ۰
- 🍅 سميرة صادق شعلان ٠
- 🖨 جمال عبد الحي أحمد •

# الفهرس

#### تصدير:

للدكتور مهدى علام

ص ۳

## بحوث ومقالات:

القراءات واللهجات
 للد كتور على عبد الواحد وافى

ص ۹

مجمع اللفة العربية بالقاهرة
 ولغة العلم
 للدكتور محمود مختار

ص ١٦

وحدة البنية واختلاف الأنظمة
 للدكتور تمام حسان

ص ۲۲

ثلاث كلمات من التوراة والانجيل
 للدكتور عمر فروخ

ص ۷٥

نظریة النحو القرآنی
 للدکتور احمد مکی الانصاری

ص ۲۴

بين الحركات والحروف في الاعراب
 للدكتور أحمد علم الدين الجندى
 ص ٥٧

مصادر جلال الدن السيوطى
 فى كتابه « المزهر »

للدكتور رمضان عبد التواب

ص ۱۰۸

قضية المصطلح اللفوى الحديث
 للدكتور محمود فهمى حجازى

ص ۱۲۲

دلالات مشتركة بين العربية والهوسا
 للدكتور مصطفى حجازى

181 00

♦ ثلاثة من المستعربين
 للدكتور حسين مجيب المصرى
 ص ١٥٣

الاعراب ظاهرة جمالية
 للدكتور عبد الحميد ابراهيم

ص ۱۵۲

● المستدرك من معانى حرفى التنفيس للدكتور صبحى عبد المنعم سعيد صبحى عبد المنعم سعيد صبحى المناه



صدف البحر ومحاره
 للدكتور على على السكرى

ص ۲۰۷

## شخصيات مجمعية:

## استقبال:

- لمة الدكتور مهدى علام
   في استقبال اعضاء المجمع الثلاثة الجدد
   ص ۲۱۷
  - کلمة الدکتور شوقی ضیف
     فی استقبال الدکتور حسین مؤنس

ص ۲۱۸

کلمة الدکتور حسین مؤنس
 ۲۲۳

ص ۲۲۳

- کلمة الدکتور حامد جوهر
   فی استقبال الدکتور عبد العظیم
   حفنی صابر
- ص ٢٢٧ صابر عبد العظيم حفنى صابر ص ٢٣٠ ص

كلمة الأستاذ عبد السلام هارون
 فى استقبال الدكتور كمال بشير

ص ۲۴۷ ملمة الدكتور كمال بشر '

ص ۲٤۲

## تأبين:

● كلمة الدكتور ابراهيم مدكور فى تأبين المرحوم الاستاذ الشيخ أحمد هريدى

Yo. 00

- ◄ كلمة الدكتور الشيخ محمد الطيب النجار ص ٢٥١
  - كلمة الأسرة

ص ۲۵۲

- کلمة الدكتور ابراهيم مدكور
   في تأبين المرحوم الدكتور حسين خلاف
   ص ۲٥٧
  - كلمة الدكتور توفيق الطويل

ص ۱۵۸

کلمة الأسرة

ص ۲٦۲

من أنياء المجمع:

ص ١٦٥

۲ .



## قصيدة ((الناظرين))

# بقام الدكتور محمد مهدى علام المشرف على المجلة

كان ذلك منذ ستين سنة ، إلا قليلا . كنت يومئذ أستاذًا بدار العلوم ، وأستاذًا منتدبًا بقسم التخصص بالأزهر . وكنت ألتي محاضرتين ( ٨ - ١٠ صباحًا ) ، بدار العلوم ، وأمشى إلى الحلمية ، حيث كان قسم التخصص في شارع البرموني ( به الآن معهد أزهرى ) . وكان بمدرسة « التجهيزية لدار العلوم » ، الملحقة بمقر القسم العالى ، في المنيرة ، مدرس يغادر المبنى في الوقت الذي أغادره فيه . وكان طريقنا واحدًا حتى قبيل آخره . وعرفني بنفسه : أنه محمود محمد ناصف (١) المدرس بتجهيزية دار العلوم ، وبالمدرسة الإبراهيمية الثانوية . وأنه لأسباب أهمها أنه كان شمديد التحرر - في ذلك الوقت - غضبت عليه الوزارة غضبة (غير مُضَريّة) ، واكتفت شمديد التحرر - في ذلك الوقت - غضبت عليه الوزارة غضبة (غير مُضَريّة) ، واكتفت بأن جعلت له جدولين ، أحدهما في تجهيزية دار العلوم ، والآخر في الإبراهيمية الثانوية بجاردن سيتي .

وكنا نقطع الطريق ( نحو ٢٥ دقيقة مشيًا ) فى أحاديث أدبية ، فقد اتضح لى أنه شاعر ممتاز ، وإن لم يكن ذائع الصيت ( خارج دائرة وزارة المعارف التي كانت تعرف فضله ). وتبادلنا شعرنا على مدى الأيام التي جمعت بيننا في شوارع القاهرة ، من المنيرة إلى جاردن سيتي .

<sup>(</sup>۱) تخرج الأستاذ محمود محمد ناصف من دار العلوم سنة ۱۹۰۹، وتنقل فى وظائف التدريس بالمدارس الثانوية . أحيل إلى المعاش سنة ۱۹۳۷ ، وتوفى سنة ۱۹۶۲ (۱۸۷۹–۱۹۶۲) « تقويم دار العلوم » لمحمد عبد الجواد ص ۳۸۳ – ۳۸۶ وكثيرا ما يخلط بينه وبين سمى له (الأستاذ محمود أحمد ناصف )الذى كان أستاذا فى دار العلوم العليا تخرج سنة ۱۹۰۹ تقويم دارالعلوم ص ۷۲۰ – ۹۷۰

ونُقلتُ عنه قصيدة له يعنوان « الناظران » يصف فيها وضعه في المدرستيين اللُّتين كان يعمل فيهما في وقت واحد ، تحت سلطة الناظر في كل منهما. وقد وضعتها بين مختاراتي في كناب طبع منذ أكثر من نصف قرن (١٦). وأعتقد أنني أقدمها الان مُتعة أُدبية لقراء المجلة :

> النَّــاس دوني ، إِذ لهم ناظر كَلَّاهُمَا إِنسَــانُ عِينِ ، ولي ورأسُ مالى أن يدوما معًــا ، وإِنْ عَسَّ الدَّهْرُ لِي جــانبًا وإِنْ طَلَبْتُ الزَّيْدَ فِي رتبتي

فَرْدُ ، ولى من دونهم ناظرانُ عليهما الرِّفق إذا ينظران فلَيْس يَجزىعنهُمَا آخرَان يَقُمُ بنصرى منهما ناصران يشهد عا أدلى به عادلان

عــا أُلاقى فيهما شــاعران فَعَلْتُ إِلَّا ما بهِ يأمران دأَبتُ حتى يتعبَ الدَّائِبَـان نفسى ، وَلَا أَنْبَتُّ إِذ يُجْهدَان يدُومُ فيه الضَّربُ لَا يُسْتلَان حَذَاهُما البَيْطَارُ، لَا تَحْفَيَان كليهما في ذاتٍ وقت لكانُ وصْف لإنْسِيٌّ ، وأُخْرَى لِجَانْ غــير زمان ، لا أمس الزمان

تَنَازِعانی ، والهـوی واحد ، فلیس غیری من لهُ عاشِهـقَان رَضِيتُ ما يُرْضيهما ، إذ هما لو كَأَيْمَانِي نَقْلَ رَضْوَى لما وإِنْ يَقُولًا : ادأَبْ بِلَا فترة ، لَيلًا نهارًا لَسْتُ أُبْقي علَى فَإِنْ لَى عَظمًا حــديدًا ، ولو وإِنَّ لی رجْلَیْن من حَــافر فَلَوْ أَرَادَا أَنْ أَكُونَ لَذِي بِ بِأَنَّ لِي ذَاتَيْن ، ذاتِ عَلَى بل إِنْ يِقُولًا: ادأب دُوَاما ، وفي

<sup>(</sup>١) « بين اليراع والقرطاس في الشرق والغرب » ص ٢٠ – ٦٢ مطيعة دار اللوم ١٩٣٣

مُوَكُّل بي دائِمًا حارسَانْ تَجَاذَبا أَطْرَافَها يَخْنُقان أَوْ أَنَّنِي كَالْقِرْد ، في جيده حَبلٌ لهَـنَا ، شم حبل لشانْ يُلِحٌ في استحثاثه ضاربان في السُّمي حتى يَفْسُد الصَّاحبان

كَأَنَّنِي عَدَوْتُ مِن شِـقُوتِي أَوْ أَنَّنِي حَصَلتُ في ربْقَة أَوْ أَنَّنَى بَهُم بَلِيــد ، غَــدا أَوْ أَنَّنِي المُشَّاءُ ، مَا إِنْ يَنِي

مُستَعْجِلًا للْمَـوْتِ قبلَ الأَوَان

أَوْ أَنَّنِي المُسْتَاءُ من حظِّه ،

أَرْضَى بما يَقْضِي، ولَو بالهَوَانْ إِلَّا لَتْهِم كَافِر أَوْ جَبَـانْ فَرَأْيِهُ فِي العَيْشِ رَأَيُ الحسانُ وبَيْنَ هَــٰذَا الدَّهْر حَرْب عَوَانْ

قد يُؤثَرُ المَـوْتُ عَلَى عِيشَة ضَنْكِ ، وحملُ الذُّلِّ لَا يُسْتَهَانْ لكنُّني باللهِ مُسْتَعْصِم ، لَا يَسْأُمُ العَيشَ ، على ضَنْكِه ومَنْ أَرَادَ الذَّهْرَ سَــلْمًا لَهُ ما فَضْـلُه ، إِنْ لَمِ تَقُمْ بَيْنَـهُ

رحم الله صاحب « الناظرين » .

مهدى علام نائب رئيس المجمع



erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





# القراءات وللهجات للكتوعلى عدلواحدوا في

أهم أعمال لحنة اللهجات في مجمع اللغة العربية في مجمع اللغة العربية البحث عن اللهجات العربية القديمة، والكشف عمابينها من وجوه الحلاف في شكل المفردات وفي أصواتها ومعانيها، وتصريف المشتقات ووجوه الإعراب وطرائق الأداء. . . وما إلى ذلك ، وبيان ما تركته هذه اللهجات من آثار في اللهجات العامية المتداولة في الوقت الحاضر في البلاد العربية وخاصة مصر .

ولتحقيق هذا الغرض تلجأ اللجنة إلى مراجع كثيرة ، من أهمها التراث العربي شعره ونثره . وهذا مرجع هام جداً ، ينبغي أن تتابع اللجنة الاعتماد عليه ، مع بذل مزيد من التحرى في توثيق النصوص ، فقد يكون بعضها موضوعاً ، أو صادراً بعد عمن لا يوثق بعربيته ، أو صادراً بعد عصور الاحتجاج ، أو يكون شكل مفرداته أو أعرابها أو وضع تراكيبه قد جاء لضرورة من ضرورات الشعر .

وأقترح أن توجه الاجنة فى هذا الصدد قسطاً كبيراً من العناية إلى قراءات القرآن الكريم ، وخاصة القراءات التى أجمع الباحثون على تواترها أو تواتر معظم ما جاء فيها ، لأن هذا المرجع موثوق به كل الثقة ، ولأن فى هذه القراءات مجالا كبيراً لاستنباط كثير من وجوه الخلاف بين اللهجات القدعة .

وذلك لأن معظم وجوه الاختلاف بين هذه القراءات يرجع إلى اختلاف اللهجات العربية ، وأن الشارع الحكيم قد قصد من تغير هذه الوجوه أن ييسر قراءة القرآن لمعظم قبائل العرب وبطونها التي كانت حينئذ في الحزيرة العربية ، وفق ما درجت عليه ألسنة كل منها في نواحي الأصوات والمفردات والاشتقاق والتراكيب وطرق الأداء د . . وما إلى ذلك . أ

ويدل على ذلك الحديث الذى رواه الإمام مسلم فى صحيحه « أن النبى عليه السلام كان عند أضاة بنى غفار ( وهو

مستنقع فی المدینة کان ینسب إلی هذه القبیلة) فأتاه جبریل فقال إن الله یأمرك أن تقری القرآن علی حرف (أی علی وجه واحد من وجوه لهجات العرب) ، فقال سل الله معافاته ومعونته ، فإن أمتی لا تطیق ذلك ، (أی لأنها متعددة اللهجات فلا تطیق قراءة القرآن وفق لهجة واحدة) ثم أتاه الثانیة ، فقال اقرأ علی حرفین ، فقال له مثل ذلك ، ثم أتاه الثالثة بثلاث فقال له مثل ذلك ، ثم أتاه الرابعة فقال إن الله یأمرك أن تقری أمتك علی سبعة أحرف یأمرك أن تقری أمتك علی سبعة أحرف فأیما حرف قرءوا علیه فقد أصابوا» .

فهذا الحديث صريح في أن الغرض الأساسي من اختلاف هذه الوجوه هو تيسير قراءة القرآن لمختلف القبائل ، حتى تستطيع كل قبيلة منها قراءته وفق ما درجت عليه ألسنتها. وذلك أنه يصعب على أفراد قبيلة ما الانتقال من طرائق لهجتها إلى طرائق لهجة أخرى . بل قد يكون ذلك غير مقدور عليه ألبته ، وخاصة في طوائف الشيوح والنساء والأميين ، وهذه الطوائف كانت تستقطب والأميين ، وهذه الطوائف كانت تستقطب عينئذ معظم العرب . وما قلناه في القبائل عقول مثله في بطون القبيلة الواحدة .

وقد روی هذا الحدیث من عدة وجوه ، وبلغ فی صحته حد التواتر ، حتی لقد

روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده الكبير « إن عثمان بن عفان قد طلب يوماً ، وهو على المنبر يخطب الناس ، أن يقف كل من سمح هذا الحديث من الرسول عليه السلام ، فقاموا حتى لم يحصوا : فقال عثمان وأنا أشهد معكم إنني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

وقد اختلف الحفاظ في تفسير كلمة «سبعة أحرف» ولكنهم مجمعون على أنها تتضمن تيسيراً لمعظم قبائل العرب ، التي كانت في الحزيرة العربية في ذلك العهد ، بأن تقرأ كل قبيلة منها وفق الحرف الذي اعتادته في لهجتها . وهذا هو ما يهمنا في موضوعنا .

هذا ، وقد روى البخارى في صحيحه عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه قال السمعت هشام بن حكيم يقرأ (سورة الفرقان) على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فكدت أساوره في الصلاة . فتصبرت حتى سلم . فلببته بردائه ، فقات من أقرأك هذه السورة التي أسمعك تقرؤها ، فقال أقرأك هذه السول التي أسمعك تقرؤها ، فقال أقرأنيها رسول الله عليه وسلم . فقلت كذبت ، فانرسول الله عليه وسلم أقرأنيها على غير ماقرأت. فانطاقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقلت إن هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله . اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرؤها فقال كذلك أنزلت . ثم قال اقرأ يا عمر ، فقرأت القراءة التي أقرأنها . فقال كذلك أنزلت ، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه » . ( ٢٠ – ٩ فتح البارى على صحيح البخارى ) .

وروى الإمام مسلم فى صحيحه أن « أُبَىّ ابن كعب قال دخلت المسجد أصلي ، فدخل رجل ( هو ابن مسعود ) فافتتح سورة النحل فقرأ فخالفني في القراءة . فلما انفتل قلت من أقرأك ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم جاء رجل فقام وصلى فقرأ فانتتح النحل فخالفني وخالف صاحبي ، فلم انفتل قلت من أفرأك ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال فدخل فى قلبى من الشك والتكذيب أشد مماكان فيالجاهلية . فأخذت بايديهما وانطلقت مهما إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فقلت استقرئ هذين . فاستقرأ أحدهما فقال أحسنت . فدخل قلبي من الشك والتكذيب أشد مما كان في الحاهلية . ثم استقرأ الآخر فقال أحسنت . فدخل في صدرى من الشك والتكذيب أشد مما كان في الحاهاية . فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدرى بيده، فقال أعيدك بالله يا أبيى من الشك » ثم تلا عليه الحديث السابق

ذكره والخاص بإنزال القرآن على سبعة أحرف (النووى على مسلم ١٠٣ – ٦).

فهذان الاختلافان ( اختلاف عمر مع هشام بن حكيم واختلاف أبتى مع ابن مسعود ورجل آخر ) يدلان على أن الرسول عليه السلام كان قبل حدوثهما يقرأ القرآن على عدة وجوه . وكل ما هناك أن بعض الصحابة لم يكن قد سمع غير الحرف الذي كان يقرأ به ، ولم يكن قد بلغة الحديث السابق ذكره ، فظن في مبدأ الأمر أن ماسمعه الرسول عليه السلام إلى الحقيقة .

وقد قلنا أن معظم وجوه الاختلاف بين القراءات يرجع إلى اختلاف الاجهات العربية، ولم نقل أن جميع وجوه الاختلاف يرجع إلى هذا الغرض ، لأن طائفة من وجوه الاختلاف بين هذه القراءات لا ترجع إلى اختلاف اللهجات ، وإنما ترجع إلى أمور أخرى كالاختلاف في إثبات حرف أو كلمة أو حذفهما (مثال ذلك : «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » ، «وقالوا اتخذالله ولداً » « فإن الله هو الغني الحميد» في سورة الحديد، «تجرى من تحتها الأنهار » في سورة التوبة ، إِيْبَاتَ الواو في الآيتين الأوليين وإثبات هي في الآية الثالثة وإثبات من في الآية الرابعة في قراءات وحذف هذه الأحرف والكلمات في قراءات أخرى ) . وكالاختلاف في توجيه المغنى وجهه خاصة (مثال ذلك : «غلبت

الروم » ، « يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال ... » ببناء الفعلين للمجهول في قراءات وبنائهما للمعلوم في قراءات أخرى ). – فهذه الأنواع وماشاكلها في اختلاف القراءات لاتهمنا في موضوعنا ، لأنها لا علاقة لها بما نحن في صدد دراسته وهو اختلاف اللهجات.

هذا ، وأرى أن تتجه معظم عنايتنا إلى القراءاتالسبع المحمع على تواترها ، أو تواتر معظم ما جاء فیها (وهی قراءات ابن کثیر ونافع وابن عامر وأبي عمرو بن العلاء وعاصم وحمزه والكسائى ) والقراءات الثلاث التي يرجح الباحثون أنها متواترة كذلك (وهي قراءات يعقوب وأبى جعفر وخلف ). – ومعنى التواتر أن معظم ما جاء فها ثبت سهاعه عن الرسول عليه السلام من جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب . فكل قارئ من هؤلاء القراء قد أخذ قراءته مشافهة من صحابي أو تابعي ممن سمعوا هذه القراءة عن الرسول عليه السلام . فعاصم بن أبي النجو د مثلاً قد أخذ قراءته ــ وفق مارواه هو عن أفسه ـ عن مصدرين : أحدهما الإمام أير، عبد الرحمن عبد الله بن حبب السُّلمي و قد تلقى هذا قراءته عن عثمان سن عفان و على ابن أبى طالب وزيد بن ثابت و أُبيَّ بن كعب عن الرسول عليه السلام ؛ والمصدر الآخر هو الإمام زر بن حبيش عن ابن مسعود ين النبي عليه السلام . ورواية حفص عن عاصم تمثل ماتلقاه عاصم عن المصدر الأول ،

ورواية شعبه عن عاصم تمثل ما تلقاه عاصم عن المصدر الثاني .

ولم يأت واحد من هؤلاء بشيء من عنده حتى إن كثيرا منهم قد أثر عنه قوله : « لولا أنني سمعت الآية على هذا الوجه لأمكن لى قراءتها على وجه آخر » ، و « لولا أن ليس لى أن أقرأ إلا عا سمعت لقرأت محرف كذا وكذا » . ومن أجل ذلك حمل الحفاظ من القراء ورواة الحديت حملة شعواء على الزمخشرى في نقده لقراءة ابن عامر: « وكذلك زُيِّنَ لكشر من المشركين قـَـتلُ أو لادَ هم شركائهم » ، وظنه أن ابن عامر قد جاء مهذه القراءة من عنده بل كاد بعضهم يحكم بكفره . وفى ذلك يقول ابن المنير فى تعقیبه علی کلام الزمخشری فی تفسیره « الكشاف » « ولم يعلم الزنخشرى أن هَـٰده القراءة قد قرأها الرسول عليه السلام على جبريل ، ثم رواها النبي على عدد من التواتر من الأثمة إلى أن انتهت إلى ابن عامر ، فقرأها كما سمعها ً. ولولا أن الز مخشرى ليس من أهل الشأنين (أعنى علم القراءة وعلم الأصول) لخيف عليه الخروج من ربقة الدين ، وإنه مع هذا العذر اني عهدة خطرة وزلة منكرة » ( ٢/٤١ الكشاف في تفسير القرآن للزمخشري مع تعقيبات ابن المنير عليه) .

وأما ما يروى عن بعض أثمة القراءات السبع من عبارات يفهم منها أنهم قد تصرفوا باجتهادهم في قراءة بعض الآيات فهي روايات مختلقة مكذوبة عليهم .

ومع أننى أرى أن تتجه معظم عنايتنا إلى هذه القراءات المتواترة، فإنبي أرى ألا نغفل القراءات الشاذة ، ومنها القراءات الأربع الزائدة على العشر ، وهي قراءات ابن محيصن والأعمش وبحبى اليزيدى والحسن البصرى . و ذلك أن هذه القراءات الشاذة ــ وإنكان لايصح التعبد بها ولا قراءتها في الصلاة-بمكن فى ضوئها الوقوف على كثبر من مظاهر الاختلاف بين اللهجات العربية القديمة . و في هذا يقول ابن جني في كتابه « المحتسب » الذي وقفه على الاحتجاج لشواذ القراءات والإيضاح عنها : «من ضروب هذه القراءات ما سماه أهل زماننا شاذا ، أى خارجا عن القراءات السبعة . . . إلا أنه مع خروجه عنها نازع بالثقه إلى قرائه، محفوف بالروايات من أمامه ووراثه ، ولعله ، أو كثيرا منه ، مساو في الفصاحة للمجتمع عليه . . . ولسنا نقول ذلك فسحا نخلاف القراء المحتمع في أهل الأمصار على قراءتهم ، أو تسويغا للعدول عما أقرته الثقات عنهم ، لكن غرضنا منه أن نرى وجه قوة مايسمي الآن شاذا ، وأنه ضارب في صحة الرواية بجرانه ، آخذ من

سمت العربية مهلة ميدانه ، لئلا يُرى مـُرًى ( أى لئلا يظن ظان ) أن العدول عنه إنما هو غض منــه أو تهمة له . ومعاذ الله ، وكيف يكون هذا ، والرواية تنميه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله تعالى : يقول « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » . . . فكيف يسوغ مع ذلك أن نر فضهو نتجنبه . فإن قَـصُر شيء منه عن بلوغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يقصر عن وجه من الإعراب داع إلى الفسحة والاسهاب . إلا أننا وإن لم نقرأ فى التلاوة به مخافة الانتشار ، ونتابع من يتبع فى القراءة كلجائز روايةودراية ، فإننا نعتقد قوةهذا المسمىشاذا» ( المحتسب، الأول ، ۳۲ ، ۳۳ تحقیق النجدی ناصف وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح شلبي ) .

غير أنه ينبغى اتخاذ مزيد من الإحتياط ومن التحرى فى توثيق النص وفى اسناده لمن يوثق بعربيته حيما يستدل بهذه القراءات الشاذه على اختلاف اللهجات.

وبين أيدينا الآن مراجع كثيرة لحميع هذه القراءات صحيحها وشاذها . فمن أهم المراجع في القراءات السبع : أبو عبيد القاسم ابن سلام في كنابه «القراءات» ، «ماورد في القرآن من لغات العرب» ، وابن مجاهد في كتابه «السبعة » ، وأبو عمرو الدني

فى كتابه «التيسير» والشاطبي فى منظومته «حرز الأمانى» ، وأبو شامه فى شرحه له سلمه المنظومة . — ومن أهم المراجع فى القراءات الثلاث المتممة للعشر والتي يرجح الباحثون أنها متواترة كذلك كتاب ابن الحزرى المنشر فى القراءات العشر» . ومن أهم المراجع فى القراءات العشر» . ومن أهم المراجع فى القراءات الأربع بعد العشر كتاب الدمياطي البنا: « اتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر». — ومن أهم المراجع القراءات الشاذة الأخرى والتي ينسب بعضها لبعض الصحابة كتاب « المصاحف » بعضها لبعض المحابة كتاب « المصاحف » و « مختصر البديع » لابن خالوية وكتاب « الشوار دللصغانى » .

وبين أيدينا كذلك كثير من تفاسير القرآن التي تعنى ببيان الاختلاف في وجوه القراءات ومن أهمها تفسير « البحر المحيط» لأبي حيان .

وبين أيدينا كذلك مراجع حديثة منها كتاب « القراءات واللهجات » للمرحوم الأستاذ عبد الوهاب حموده وكتاب « مع المصاحف » للمرحوم الشيخ يوسف النور السوداني ومراجع لزملائنا أساتذة علم اللغة وفقه اللغة في الحامعات المصرية وغيرها ، ومنها مؤلفات الأستاذين الحبيرين في اللجنة المكتورين رمضان عبد التواب وعبد الصبور شاهين .

وقد عرضت أنا لموضوع القراءات واللهجات وما يتصل بذلك فى نحو أربعين

صفحة من كتابي « فقه اللغة » وعرضت لهذه الموضوعات كذلك في كتابي « علم اللغة » ، وفي عدة تعليقات على ما جاء في مقدمة ابن خلدون في هذا الصدد، وذلك في الطبعة التي قدت بتحقيقها والتعليق علمها .

وتدلنا هذه القراءات على وجوه كثيرة من وجوه الاختلاف بين اللهيجات واللغات العربية القديمة وما تركته هذه اللغات واللهجات من آثار في اللهجات العامية المتداولة في الوقت الحاضر في مختلف البلاد العربية وخاصة مصر. ومن أهم هذه الوجوه ما يتعلق بالنواحي الأربع الآتية :

١ - اختلاف القراءات في وجوه الأداء تبعاً لاختلاف الغات واللهجات العربية القديمة، كالإمالة ، والتسهيل ، والإدغام ، وترقيق بعض الحروف (وخاصة الراء) ، وتغليط حروف أخرى (وخاصة اللام المفتوحة عند وقوعها بعد صاد أو ضاد أو طاء أو ظاء مفتوحة أو ساكنة) ، ونقل حركة الحرف إلى الساكن قبله مع حذف هذا الحرف وهو المسمى بالنقل عند القراء ، والهمز وعدمه ، ومخارج الحروف . . .

اختلاف القراءات في شكل الكلمات للمجالة لاختلاف اللغات واللهجات العربية القديمة . ففي القرآن الكريم مثات من الكلمات اختلفت شكلها باختلاف القراءات ، وكل شكل منها يمثل لغة أو لهجة عربية قديمة .

٣ ــ اختلاف القراءات في وزن الأفعال
 وما يتصرف منها وفي الجمع والتذكير
 والتأنيث تبعاً لاختلاف اللغات واللهجات
 العربية القدعة

اختلاف القراءات فى الإعراب تبعاً لاختلاف اللغات واللهجات العربية القديمة :

وهناك وجه آخر وجه نظرنا إليه زميلنا الفاضل الاستاذ محمد شوق أمين في مذكرته القيمة الملحقة بهذا البحث . وهو اختلاف معانى المفردات القرآنية تبعاً لاختلاف اللهجات . وإن كان هذا الوجه لا علاقة له باختلاف القراءات . لأن هذا النوع من المفردات لا تختلف في قراءته القراءات . وينبغي أن يخصص لهذا الموضوع بحث على حدة ، ياحق بمعجم ألفاظ القرآن الكريم .

وأما فيا يتعلق برجع كل وجه من وجوه هذه الاختلافات إلى القبيلة التى جاء وفقاً للهجتها فإننا نجد كثيرا من ذلك منصوص عليه فى كتب القراءات والتفسير واللغة . ولا يضيرنا فى شىء ألا نجد وجها من هذه الوجوه فيا أتيح لنا الإطلاع عليه من مراجع معزوًا إلى القبيلة التى جاء وفقاً للهجتها . قإنه من المستحيل استقصاء جميع المراجع فى هذا الصدد . ولأنه متى التزم القارىء ، وخاصة من أصحاب القراءات المتواترة ،

بظاهرة لغوية فى جميع مواقعها فى القرآن الكريم ، فإنه لا يمكن أن يكون قد أتى بها من عنده . ولا بدأن تكون متفقة مع لغة من لغات العرب . وفى هذه الحالة يكفى أن نقول ، كما يقول كثير من كتب اللغة : ومن العرب من يذهب إلى كيت وكيت ودليل ذلك قراءة فلان وفلان فى جميع المواطن التى وردت فيها هذه المواضع ( ونذكر بعض أمثلة من هذه المواطن ) :

وأرى من الخبر أن نستعين أحيانا بخبير في القراءات ، وخاصة في الأمور التي لا تمكن معرفتها بوجه يقيني إلا بسماعها ممن تلقوها مشافهة عن مو قف ، وذلك كالأمانة الصغرى والكبرى والتسهيل والروم والإشمام والنطق بالصاد بين مخرجي الصاد والزاى وما إلى ذلك . .

هذا ، وينبغى بعد الانتهاء من هذه البحوث و إقرارها فى مجالس المجمع و مجالس المؤتمر أن تجمع فى كتاب بعنوان «القرآن واللهجات» ، ويعقد فيه لكل وجه من الوجوه الأربع السابق ذكرها باب على حدة ، يتفرع عند الاقتضاء إلى عدة فصول ، ويلتزم فيه بالترتيب الأبجدى فى الوجوه التى تقتضى هذا الترتيب ، مع العناية فى كل فصل من فصول هذا البحث ببيان ما تركته اللهجات العربية القديمة من آثار فى اللهجات العربية القديمة من آثار فى اللهجات وفى البلاد العربية الأخرى .

على عبد الواحد وافي عضو المجمع

# مجمع اللغة لعربتر بالقاهرة ولغت العبلم للدكنورمجة مخت ك

#### العلم واللغة:

أبدأ حديثي عن العلم واللغة بذكر حقيقتين ثابتتين:

أولهما: أن العلم واللغة عنصران متلازمان من عناصر تقدم الأمة وارتقائها . ولا أدل على ذلك من أن اللغة العربية قد از دهرت في عصور الإسلام الأولى باز دهار العلم في الإسلام ، وأن اللغات الأجنبية الحية قد از دهرت اليوم باز دهار العلم في أقطارها .

والحقيقة الثانية هي أنه كما أخذ العرب العلم عن الهنود والفرس وترجموا الكثير من الكتب السريانية واليونانية ، فقد أعطوا الكثير أيضا من علومهم في الرياضة والفلك والطب والفيزيقا والكيمياء ما لايزال حياحتي اليوم في جذور العلم الحديث .

ومنذ الثلث الأول من هذا القرن شهد العالم بوادر ثورة عارمة فى العلوم و تطبيقاتها تسير بسرعة خارقة ، و تقفز قفزات متلاحقة من عصر الذرة إلى عصر الفضاء ثم عصر الألكترونيات وما إلى كل ذلك . و تعددت فروع العلم و تشعبت و تزاوجت ، وانبثقت منها تكنو لوجيا حديثة ذات أضواء ساطعة تغزو العالم فى كل مكان و تضنى على ملامحه قسات حضارة حديثة .

وبالأمس القريب صحا العالم العربي بعد غفوة طويلة ، يطرق أبواب هذه النهضة العلمية والحضارة ويستعيد ماضي أمجاده . فأنشأ الجامعات العلمية والكليات العملية والتطبيقية ووكل إليها مسايرة الركب العلمي الحديث وملاحقته . واستقدم عددا ضخما من الأساتذة الأجانب . واستتبح ذلك بطبيعة الحال استخدام اللخات الأجنبية بمراجعها وكتبها فى الدراسة العلمية والتطبيقية .

<sup>\*</sup> حديث ألتي ف« ندوة توحيد منهجيات وضع المصظلح العلمي العربي » المنعقدة في الرباط من ١٨-٢٠ فبراير١٩٨١

وكان من الطبيعي أن تنقضي تلك المرحلة العابرة بسلام وتعود اللغة العربية لتحتل مكانها في التعليم الجامعي بقوة وجدارة لتقود الركب العلمي نحو أهدافه لتحقيق العزة والكرامة للوطن العربي . ولكن المرحلة امتدت والسنون انقضت وعاني الوطن العربي من نوع جديد من الإستعار الوطن العربي العلمي الذي رزح على صدرها بجانب أخويه السابقين الإستعار السياسي والإستعار الحربي .

وتضخمت الجامعات فى الوطن العربى عدة وعددا حتى غطت جميع أرجائه ، وطرقت التكنولوجيا الحديثة جميع أبواب الحياة من صناعة وزراعة وطب وهندسة وفنون وأعلام وألبستها حللا براقة جذابة ، ولكمها حلل أجنبية مقنعة بأقنعة عربية لم تخفى حقيقتها . فقد كانت أساليب التعليم الحامعى فى هذه العلوم كلها أجنبية ، وكانت المصطلحات الحديثة كلها أجنبية ، وكانت المصطلحات الحديثة كلها أجنبية .

#### مجمع اللفة العربية بالقاهرة:

فى هذه المرحلة العصيبة من تاريخ النهضة العلمية الحديثة أنشى عجمع اللغة العربية بالقاهرة عام ١٩٣٢ ، ونص فى قانون إنشائه أن يكون قيما على سلامة اللغة العربية ، وليجعل منها لغة وافية بمطالب العلوم والفنون كافة ، ملائمة لحاجات الحياة فى العصر الحديث » ت

وأدرك المجمع رسالته تمام الإدراك

و اضطلع بآدائها منذ اللحظة الأولى من حياته ، فوضع نصب عينيه هدفين جليين يحكمان مساره ، أولهما الحفاظ على سلامة اللغة وهو الهدف الأسمى الذى لا يختلف فيه إثنان ، وثانيهما العناية الخاصة بلغة العلم والحضارة الحديثة .

واقتحم المجمع مجال اللغة العلمية العربية بقوة ، ففتح ذراعيه للعلميين المتخصصين المعروفين بغيرتهم على اللغة العربية والتعليم الحامعي معا من أمثال الاكتور محمد شرف الطبيب والدكتور أحمد زكي الكيميائي والدكتور مصطفى نظيف الفيزيق . وألف منهم ومن أساتذه اللغة العربية العربية العريقين وضع مقومات استخدام اللغة العربية في التعليم الحامعي ، باعتباره حجر الأساس التعليم الحامعي ، باعتباره حجر الأساس لأوجه النشاط العلمي والتطبيقي في العالم العرب.

#### الصطلعات العلمية:

وكان على رأس هذه المقومات ، توفير المصطلحات العلمية العربية ، أو لبنات التخاطب والتفاهم والإتصال بين المشتغلين بالعلم ، بينهم وبين المجتمع .

وتدارست النجنة في أول الأمر خير طريق تسلكه لوضع المصطلحات المناسبة . هل تعرب أم ترجم ٢ هل تسجل أم تخترع ؟ هل تطور القديم أم تجمده ؟ وعقدت لذلك الندوات والمؤتمرات والاتماءات ، ودار الحوار المتصل البناء ، وطرحت الأراء ،

حتى وضحت الروية وانجلت عن ضرورة المواءمة والملاءمة لحميع الاعتبارات. وخرجت اللجنة من هذا كله بمبادىء وأسس أنارت طريق التعريب ووضع المصطلحات ، وأحاطته بمقومات تضمن سلامة السير فيه دون زيغ أو شطط فرخصت بتعريب المصطلح أو بترجمته وفقا لمبادىء محددة ، وتوسعت في المحاز والاشتقاق والنقل والنحت كلما رأت ضرورة لذلك .

وانجلت أولى التجارب عن تقبل اللغة العربية واستجابتها بيسر وطلاقة للألفاظ العلمية الحديثة ، وأثبتت قدرتها على الوفاء بمطالب العلوم والفنون وحاجات الحياة الحديثة . وسار الركب على بركة الله يقوده العلميون واللغويون بالمحمع وبالحامعات وتوفرت للغة العلم الكثير من الألفاظ المحدثة والعربة التي أثرتها وألمستها ثوب الحياة الحديثة. وكان أساس اختيار المصطلح هو صلاحيته لتحقيق مدلول علمي خاص به "سواء كان هذا اللفظ مترجما أو معرباً ، وثمة أمر آخر له أهميته ، هو الترحيب بالألفاظ التي استقر استخدامها في اللغات العلمية العالمية بعد صیاغتها بلسان عربی مناسب ، و إطلاق استخدامالسوابق واللواحق والرموز والإشارات والدلالات للتوضيح والتيسير . وكانوا في هذا كله يستنيرون بما سجله التراث العلمي العربي في علوم الطب والكيمياء والفيزيقا والفلك وغيرها من مصطلحات أصيلة أو دخيلة أو معربة زادت بها اللغة

العربية ثراء على ثراء . وغنى عن البيان أن اللغات الحية تتبادل باستمرار الألفاظ والمصطلحات بكثرة واستفاضة حتى لتكاد تصبح هذه الألفاظ والمصطلحات موحدة فيما بينها .

#### نهج اختيار المصطلح:

ورأى المجمع أن ينهج أسلوبا علميا مستقرا في إختيار المصطلح العلمي ، فلا يكله لإجتهادات شخصية أو لآراء حرة قد تتفاوت بين باحث وآخر . فوضع له نهجا واضحاً ومحددا يلتزم أو يستنبر به كل من يطرق ميدان التعريب ووضع المصططلحات العلمية . ونوقش هذا النهج في جلسة المحمع حيث هذب ونقح ، ثم عرض في إحدى جلسات مؤتمر الحجمع حيث اكتملت مقوماته .

ویقوم هذا النهج علی أربعة مبادیء تتناول إطاره العام وهی :

١ - الحفاظ على التراث العربي ، و إيثار ترجمة المصطلح مع إجازة التعريب .

٢ - الوفاءبأغراض التعليم العالى ومتطلبات
 التأليف والترجمة والثقافة الغلمية العالية .

٣ - مسايرة النهج العلمى العالمى فى أسلوب اختيار المصطلح والتقريب بينه فى العربية . وبين نظيره فى اللغات العالمية الحية لتسهل المقابلة بينهما للمشتغلين بالعلوم الأساسية وتطبيقاتها .

٤ - تعریف کل مصطلح تعریفاً علمیا معجمیا ،

وتناول النهج بعد ذلك تفاصيل اختيار المصطلح وصاغها في ثلاثة عشر بندا ، شملت جميع مقومات الترجمة والتعريب والإشتقاق والنحت والإستعارة . وذيلت كل منها بأمثلة عديدة من العلوم الأساسية والتطبيقية . ونشر المحمع هذا النهج في نشرة خاصة أذاعها على نطاق واسع بين المشتغلين بالعلوم فى مصر وفى الوطّن العربي الكبير . ولما كان مجال المؤتمر لا يتسع لتناول تلك البنود أسهاما وتفصيلا فإنى أتشرف أن أضعها تحت نظر المؤتمر لتكون ضمن سحلاته ولتدرس في لحان العمل المتخصصة فيه . وغنى عن البيان أن المحمع يرحب بتلتى أية ملاحظات عنها أو تهذيبات لها من السادة الأعضاء ومن كل حريص على المشاركة فى تأسيس صرح اللغة العربية العلمية .

#### السوابق واللواحق:

وثمة موضوع آخر عنى به المجمع فى مجال التعريب والمصطلحات وهو موضوع السوابق واللواحق وإطلاق الإستفادة منها فى إختيار المصطلح. بعد أن أصبح واضحا وجليا أن التقدم العلمي الطفرى الكبير قد لازمه ظهور آلاف من المصطلحات الحديدة التي يصعب أو يستحيل على أى لغة استيعابها بألفاظ جديدة تماما . وقد وجدت اللغات بألفاظ جديدة تماما . وقد وجدت اللغات بإطلاق استخدام السوابق واللواحق على بإطلاق استخدام السوابق واللواحق على لتؤدى معان ذات دلالات مختلفة ، فتولدت

بذلك ألفاظ كل منها له أصل لغوى واحد، أحالته السوابق واللواحق إلى عدد من الألفاظ ذات معان علمية مستحدثه و محددة.

ولم تكن الاستعانه بأسلوب السوابق واللواحق في الهنا العربية بدعة . فقد ظهرت فيها منذ أمد طويل ولكن بالكثير من التأنى والحيطة . أما اليوم فإن حاجة العلم . والتكنولوجيا الحديثة تستلزم المزيد من هذا الأسلوب الميسر تمشيا مع الحاجة الملحة لسيل المصطلحات الحديدة وكسبا للسرعة .

وسايرت اللغة العربية شقيقاتها اللغات الأجنبية دون مساس بقسماتها وطبيعتها فاستعانت بالعديد من السوابق والاواحق ، مع إحكام ذلك كله بموازين دقيقة ، أهمها قصرالسابقةأو اللاحقة العربية على المصطلحات العربية فقط كما في لفظ « لاسلكي » مثلا ففيها أو اللاحقة المعربة على المصطلحات المعربة فقط كما في لفظ « بيو فيزيقا» مثلا ففيها « بيو فيزيقا» مثلا ففيها « بيو فيزيقا» مثلا ففيها « بيو أو ضح عدم معربة « و فيزيقا » معربة و بمعنى أو ضح عدم الحمع بين سابقة عربية و لفظ معرب أو المحكس.

وقد وضع المجمع نوعا من المقابلة بين السوابق واللواحق فى اللغات الأجنبية وفى اللغة العربية وأوردها كأمثلة يحتذى بها ، وصاغها فى نشرة أخرى خاصة لتناقش فى لجان العمل المتخصصة وللاستئاس بها لمن يرغب ويسرنى أن أضع هذه النشرة

كذلك فى سجلات المؤتمر . ولا يدعى المجمع لنفسه الكمال فى كل إنتاجه بل إنه يرحب بكل رأى أو ملاحظة ترد إليه و يعنى بدراستها بكل إهمام .

## تيسب اللفة:

وثمة أمر حيوى آخر يعنى به مجمع اللغة ويفرد له العديد من الندوات والمجاضرات واللقاءات في دوراته المتتابعة وهو موضوع تيسير اللغة نحوا وصرفا وأسلوبا . ولاشك أن كل جهد يبذل في هذا الموضوع الحيوى سوف ينعكس ضوءه على اللغة العربية العامية فيزيدها قوة ووضوحا ويسرا هي في مسيس الحاجة إليها . ولا يتسع لى الحجال هنا ، بل إنى لا أجرؤ على الخوض في هذا البحر الواسع المتشعب الذي يخرج عن طاقتي . وأتركه لفرسانه وسدنته الذين يملكون زمامه و ناصيته .

#### العلميون واللغويون:

على هذا النهج وبهذا الأساوب يسير ركب اللغة العالمية في المجمع اليوم، ويتقدم بخطى وئيدة مستقرة في مجال تعريب العلوم. وذلك كله بفضل مزيد من الترابط بين العلميين واللغوين ويكفى أن أدلل على ذلك بأن عدد العلميين المجمعيين اليوم هو ١٤ من بين مجموع أعضاء المجمع الحاليين وهم من بين مجموع أعضاء المجمع الحاليين وهم اللغوية المتخصصة بالمجمع قد بلغت اليوم اللغوية المتخصصة بالمجمع قد بلغت اليوم

أكثر من ثلثى لجانه وتشمل الطب والهندسة والزراعة والفيزيقا والكيمياء والرياضة والصيدلة والنقط والبيولوجيا والتربية والفنون والحضارة. وهذه اللجان المتخصصة تضم نحو بحمويا ما بين علميين مجمعيين ولغويين مجمعيين وخبراء متخصصيين بالإضافة إلى هيئات التحرير،

وتتولى هذه الاجان المرحلة الأولى من مراحل إعداد الصطلح وتعريفه ، ثم عرضه على مجلس المجمع لتهذيبه وتنقيحه ، وأخيرا عرضه على مؤتمر المجمع السنوى لتقنين صلاحيته واستخدامه .

#### ثمار المجمع:

ويسرنى أن أنتهز هذه الفرصة ، فأقدم للمؤتمر الموقر حصيلة ثمار المجمع فى العقدين الاخيرين ، وهى خسة معاجم :

– المعجم الحيولوجي ( ١٩٦٥ ) ويحوى نحو ١٢٠٠ مصطلح .

ـــ معجم الفيزيقا النووية والإلكترونيات ( ١٩٧٤ ) ويحوى نحو ١٢٠٠ مصطلح .

ـــ معجم الجغرافيا ( ۱۹۷٤ ) و يحوى نحو ۱۵۰۰ مصطلح .

ــ معجم ألفاظ الحضارة والفنون (۱۹۸۰) ويحوى نحو ۱۰۰۰ مصطلح :

ــ معجم الحيولوجبا الكبير (١٩٨٢) ويحوى نجو ٤٥٠٠ مصطلح .

وهناك عدد من المعاجم هى الآن تحت الطبع ويشمل الأجزاء الأولى من المعاجم الكبيرة وهى :

معجم الفيزيقا الحديثة ويحوى نحو
 ٤٨٠٠ مصطلح

ــ معجم الكيمياء والصيدلة ويحوى نحو ٥٦٠٠ مصطاح .

- معجم البيولوجيا ويحوى نحو ٢٠٠٥ مصطلح .

وقد أنشأ المحمع إدارة خاصة بالمعاجم

نسجل فيها هذا العدد الضخم من المصطلحات في جزازات. ونأمل أن توضع قريبا في جهاز الكتروني (كمبيوتر) لتيسير استخراجها والرجوغ إليها.

#### خاتمــة:

تلك هي سياستنا في التخطيط للغة العربية العلمية وهذا هو مسارنا في إرساء مبادىء المصطلحية ومقاييسها وتلك هي جهودنا في الإنتاج العلمي اللغوى ، عرضتها على سيادتكم مختصرة ومركزة . أما تفصيلها فيسعدني أن أطرحه في لحان العمل بالمؤتمر لتبادل الرأى والمشورة فيه:

والله تعالى ولى التوفيق .

محمود مختسار عضو المجمع



# وخدة البنية واختلاف لأنظمة للدكتورثمام حسّان

## وحدة البنية وتعدد النماذج

#### عقب قمة:

تتحد بنية اللغة وتتعدد النماذج التحليلية التي يعرض الباحثو ن من خلالها نظام هذه اللغة ، وإنما أتى تعدد هذه النماذج من قبل الأسس النظرية التي يبني عليها الباحثون أعمالهم ؟ فنهم من ينطلق من بداية فلسفية فيرى اللغة كيانا فلسفيا ؟ ومنهم من يبدأ من المنطق فيراها فكرا منطقيا ومنهم من يبدأ من للدين فيسخرها له، ومنهم من يراها كائنا طبيعيا ينمو ويضمحل ومنهم من يراها كائنا مظهرا لتصورات ذهنية لاتخضع للوصف مظهرا لتصورات ذهنية لاتخضع للوصف ولا للتقعيد وإنما يقول عنها ما يخضع الوصف والتقعيد و

ويتجلى اتحاد اللغة واختلاف النماذج في عدد من الأمثلة منها ما يتصل باللغات الأوربية التي أخذت النمو في البداية عن النموذج الذي بناه نحاة اللاتينية ثم تحولوا عن هذا النموذج اللاتيني إلى نماذج أخرى تخضع لتطور الدراسات اللغوية الحديثة.

وإذا نظرنا إلى النماذج المختلفة التى بناها اللغويون للغة الإنجليزية في الوقت الحاضر وجدنا عددا من هذه النماذج يسود جنباً إلى جنب فى أوساط اللغويين الأمريكيين وإن خضع مجموع النماذج على اختلافها للفكرة التوزيعية أو تفرع عنها. وفي الدراسات العربية كان النموذج البصرى يختلف عن النموذج الكونى وجاء هذا الآختلاف فى مجال الأصول كما شاع في مجال الفروع . فقد اختلفت المدرستان حول عدد من الأصول مثل القليل لا يعتد به ، وكثرة الاستعمال تجيز الحذف العطف على الضمير المحرور لا نجوز والأصل في حروف الحر ألا تعمل مع الحذف ولا يجوز إضافة الشيء إلىنفسه وعوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال والحمل على الحواركثير في كلامهم ١٠٠١ لخو من شاء أن يظفر بحشدمن أمثلة اختلافهم حول الأصول فليلتمس ذلك فى كتب الخلاف وأشهرها كتاب الإنصاف لابن الأنبارى . ثم أضاف

كتابى: « اللغة العربية : معناها ومبناها » نمو ذجا آخر إلى نماذج النحو العربى سنعرض له فيما بعد بالتفصيل على قدر ما تسمح المسافة الخصصة لذلك في هذا العرض .

ولا تستوى الحسنة ولا السيئة من بين هذه النماذج ما دامت تختلف في مآخذها وتتباعد كبعد ما بين التأويل وظاهر النص. وإن كفاءة أي واحد من هذه النماذج إنما تنبع من قربه من الوفاء بالشروط العلمية التي تعارف علمها العلماء وهي الموضوعية المتمثلة في الأستقراء الناقص وإمكان التحقق من صدق النتيجة ثم الشمول المتمثل في الخضوع لمبدأ الحتمية وتجريد الثوابت ثم التماسك المتمثل في الاعتماد على التقسيم والحرص على عدم التناقض وأخبرا الآتاتصاد المتمثل في التقعيد والاستغناء بالأقسام عن الخوض في المفردات. تلك هي خصائص العلم المضبوط أو الصناعة كما يسميها تراثنا العرنى . والنحو صناعة كما يقول النحاة فلابد أن تتحقق له الموضوعية والشمول والتماسك والاقتصاد . وقد يتحقق له بعض هذه الشروط دون بعض وقد يتحقق له الأكثر دون الأقل أو الأقل دون الأكثر ومن هنا تختلف النماذج قربا وبعدا من الصورة المثالية للنموذج فتتفاوت حسنا وسوءا (أي من ناحية ال elegance ) ومما يوضح التفاوت في تحقق هذه الشروط ما ثلمحه من فارق بهن النحو و فقه اللغة. فالنحو صناعة لأنه يتناول ثوابت الأفكار والأقسام وفقه اللغة ليسمن قبيل الصناعة لأنه يبحث

في المتغيرات ومفردات الظواهر إذ يتناول علاقة اللفظ المفرد والظاهرة المفردة اللفظ المفردة والظاهرة المفردة بالفظ المفردة بالطاهرة المفرد بالمعنى وعلاقة الافظ المفرد بالاستعال ألمفرد بالمعنى وعلاقة الافظ المفرد بالاستعال ألم لا يصطنع لذلك شيئا من التفسير ولا التعقيد ولا التجريد إلا ما يستعيره استعارة من علوم أخرى كالصرف والأصوات كحين يعالج ظاهرة الاشتقاق أو ظاهرة التأليف مثلان ومثل ذلك يقال عن الفارق بين البصريين والكوفيين حين ننظر مثلا إلى الأصل البصري الذي يقول: «القليل لا يعتد به» إذ نرى الكوفيين يعتدون بالقليل لا يعتد به » إذ نرى الاعتداد بالمفردات من الظواهر وقد علمنا أن العناية بمفردات الظواهر أشبه بفقه اللغة منها بالنحو.

فإذا وضعنا هذه الحقائق السابقة نصب أعيننا علمنا أن اللغة العربية التي وصفها النحاة يمكن أن تظل على حالها التي تبدو بها في تراثنا الأدبي ثابتة لا تتغير شم أعول الأجيال المتعاقبة من الباحثين أن تكشف عن نظامها بإنشاء النماذج المتعاقبة للملاختلاف في بناء النماذج. وسأحاول في المحتالة أن أعرض النموذج البصرى اللدي أنشأه النحاة ولحصه كتاب سيبويه أعرض بعد ذلك بموذجي الذي تضمنه ثم أعرض بعد ذلك بموذجي الذي تضمنه تطبيقا لنموذج النحو التخويلي على اللغة العربية تطبيقا لنموذج النحو التخويلي على اللغة العربية تطبيقا لنموذج النحو التخويلي على اللغة العربية تطبيقا لنموذج النحو التحويلي على اللغة العربية تطبيقا لنموذج النحو التحويلي على اللغة العربية

مأخوذا من كتاب Aspects لتشكوفسكى سنة ١٩٦٥. وبذلك أرجو أن أضرب المثل لإعادة وصف اللغة العربية فى ضوء علم اللسانيات.

#### النموذج البصرى:

بنى النموذج البصرى على أسس منهجية معينة بمكن تلخيصها على النحو التالى :

١ – الكُلمة وحدة الحملة ومن ثم كانت هي النواة التي دارت حولها الدراسات الْصرفية والمعجمية . أما في الصرف فقد حددت صيغها وأصولها وزوائدها ومايلحقها من الظواهر المختلفة التي يشملها مصطلح « التغيير » كالإعلال والإبدال والقلب والحذف البخ وعنيت الدراسات الصوتية بإمداد الصرف بكثير من الحقائق التي استعان بها على دراسة الكلمة ه وإنما وقع اختيار النحاة على الكلمة دون الصوت المفرد ودون المقطع ودونالمتلازمىن لأن الكلمة بحكم تعريفها أفظ مفرد ومحكم دلااتها تدل على معنى مفرد . وهكذا يبدؤ أن فكرة الإفراد هي التي أعانت على بناء الحملة على الكلمات دون غبرها من وحدات التحليل . أضف إلى ذلك أنها نواة صيغة مفردة وأن اللواصق والزوائد تلصق بها وأن ظاهرة الإعراب في اللغة الفضحي ارتبطت بالكلمة . فالإعراب عندهم أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل

فى آخر الكلمة . وإذا كانت أواخر الكلمة تختلف بحسب المعانى فلا شك أن الكلمة تصلح لأن ينسب إليها استقلال فى بنية اللغة لا يمكن أن ينسب مثله إلى الصوت أو المقطع مثلا ، بل لا يمكن أن ينسب مثله إلى المتلازمين لأن الإعراب لا ينسب مثله إلى المتلازمين لأن الإعراب لا ينسب النحاة – أن يكونا وحدة تحليلية قائمة المنحاة – أن يكونا وحدة تحليلية قائمة بناتها ثم إن الكلمة مع ذلك يمكن تقديمها وتأخيرها و يمكن أن تضام الكلمات الأخرى أو تنفصل عنها وبذلك كله يتحقق وجودها النظرى باعتبارها وحدة تحليلية :

٢ - والكلم أقسام ثلاثة : اسم وفعل وحرف . وإن التقسيم مبنى على أساسين أحدهما التمييز بحسب المعنى وثانيهما التمييز بحسب المبنى . فأما من حيث المعنى فالدسم مادل على مسمى والفعل مادل على حدث وزمن والحرف مادل على معنى فى غيره وأما من حيث المبنى ؛ فالأمر واضح من قول ابن مالك :

بالحر والتنوين والندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويا افعلى ونون أقبلن فعل ينجلى

سواهما الحرف. . . .

ومع التسليم بأن مثل هذا التقسيم ينبغى أن يأخذ في اعتباره المعنى والمبنى معا على حد ماصنع النحاة ، محسن أن نشبر هنا إلى أن النحاة أحسنوا اختيار المبدأ ولكنهم قصروا بعض الشيئ عند إجراء التطبيق ، لأن الاسم في تقسيمهم اشتمل على أمشاج من الكلم بينها اختلاف هام جدا من حيث المبنى إذ لايدل كل اسم عندهم على مسمى لأن المصدر يدل على ٰ الحدث ، والوصف يدل على موصوف بالحدث، والضمير يدل على مطلق حاضر أو غاثب، والمظرف يدل على اقتران حدثين وأسهاء الأفعال تدل على استعمال إفصاحي إنشائى للغة وهكذا نجدأن هناك طوائف من الأسماء لاتدل على مسميات أضف إلى ذلك أن الحرف لايال على معنى في غبره وإنما يدل على علاقة من العلاقات الرابطة لأوصال الحملة فله معنى وظينى يعرف به ويساق له وينسب إليه . وحسبنا أن نعلم أن النحاة أنفسهم نسبوا المعانى إلى الحروف وحسبنا أن نقرأ قول ابن مالك :

على للاستعلا ومعنى فى وعن بعى تجاوزا عنى من قد قطن

النخ . والأمر من حيث المبنى يبدى لنا بعض المفارقات أيضا ، فالضمائر لاتقبل التنوين وبعضها لايقبل النداء ولاتدخل عليها « أل » وإن دخل عليها حرف الجو

لم يظهر عليها وكذلك الحال فى الظروف وأسهاء الأفعال . ولقد عد النحاة النواسخ من بين الأفعال وهى ليست متصرفة تصرفا تاما فى معظمها وبعضها يأبي علامات الأفعال . وهذا وغيره مما يمكن أن يطلع عليه فى كتابى : اللغة العربية : معناها ومبناها ص ٨٧ – ١٣٢ ؟

٣ ـ حن لاحظ النحاة عدم اطراد صور الاستعال أدركواأن محاولة بناء القواعد على أمور غير مطردة أمر غير ممكن وغير مفيد ۽ وكيف يتبادر إلى ذهن من لايعرف العربية أن النون في « ينبغي » وهي تنطق بضم شفتين والنون في ينفع «وهي من الشفة السفلي والأسنان العليا » والنون في « ينظر » وهي نخرج في نطقها اللسان و النون في «ينقل» وهي تنطق في اللهاة ؛ كل ذلك يؤدى وظيفة واحدة منحيثالمعنى؟ بل كيف عكن أن يتصور المرء منذ الوهلة الأولى أن « استخرج » و «ع » و «ره» يمكن أن توضع تحت عنوان واحد ؟ بل كيف عكن أن يضع المرء قاعدة واحده مثل «زید دنف» و «دنف» فی جواب «کیف زید» ؟ من هنا کان لابد للنحاة أن يعزفوا عن غبر المطرد إلى المطرد فإن لم بجدوا المطرد في الاستعمال اخترعوه بالتجريد . وكذلك كانت ألحال، : فقد اخترع النحاة (أصل الوضع) وبنوا النحو على هذا الأصل .فأما النونات

التى سبق الكلام عنها فأصل وضعها فون مجردة فى الذهن تنسب إلى النطق فى اللثة ، وتتمثل عند نطق النون المفردة وهى ساكنة غير متحركة ولكل حرف من حروف العربية أصل مثلها للنون أصل . والذى يقرأ باب الإدغام فى كتاب سيبويه يحد سيبويه يتكلم عن الأصول والفروع فيعد الأصول تسعة وعشرين ويجعل لها فروعا تصلح فى قراءة القرآن والشعر وفروعا أخرى لا تصلح لذلك وهذه الأصول وضع الحروف التى جردها النحاة :

ولكل كلمة أصل وضع كذلك وإنما يعدل بالكلمة عن أصل وضعها بالإعلال أو الإبدال أو النقل والقلب أو الحذف أو الزيادة «فقال» أصلها «قول» وقدعدل ما عن هذا الأصل بواسطة الإعلال إذا تحركت الواو (التي في الأصل المحرد في الذهن) وانفتح قبلها فصارت فى الاستعمال الفا وهكذا أعلت عنن الكلمة « وكساء » أصلوضعها كساو ، قد وقعت الواو متطرفة أثر ألف زائدة فأبدلت همزة . ويقوم أصلها يقوم بقاف ساكنة وواومضومة وقد نقلت حركة الواو إلىالساكنالصحيح قبلها فسكنت الواو وجياض أصلها حواض وقد وقعت الواو عينا لحمع صحيح اللام قبلها كسرة فقلبت ياء و نجد أصلها يوجد بياء مفتوحة وواو ساكنة وجيم مكسورة وقد وقعت الواو فاتح لمضارع فعل من نوع «المثال» فحذفت

إذ تحذف من مضارع هذا النوع في أمره ومصدره ومصغره . و «رجيل» المصغرة أصلها «رجل » زيدت فيها ياء ساكنة للتصغير . كل هذا من الناحية الصرفية . أما من الناحية الاشتقاقية فإن «استغفر» أصلها (غ ف ر) و «جاه» أصلها «و ج ه» و «سمة» أصلها «وهم م و «اذكره» أصلها «ذ ك ر»

ولكل جملة أصل وضعها . وقد عرف الحزولى الكلام بأنه «اللفظ المركب المفيد بالوضع» فإذا عرفنا أن الحزولى كان يقصد تعريف «الحملة» عرفنا أن الحملة لها صورة مجردة في اللهن عند النحاة قد يطابقها الاستعال وقد يختلف عنها ، وهذا الأصل هو :

الجملة الاسمية : مبتدأ + خبر الجملة الفعلية : فعل + فاعل (أو نائب فاعل).

الجملة الشرطية : أداة + شرط+ جزاء

جملة الأمر: صيغة الأمر + فاعل إما ضمير متصل ومستتر جملة النهى: أداة + مضارع + فاعل (إما ضمير متصل أو مستتر)

وهكذا يصبح أصل الوضع أمرا ثابتا من عناصره الأظهار والذكر والاتصال

والرثبة على عكس مابجرى على الحمل الحقيقية في معمعة الاستعال من إضار أو حذف أو فصل أو تقديم وتأخير إلى غير ذلك من مظاهر «التغيير » وهذا الثبات الذى نسبه النحاة لأصل الوضع مكنهم من أن يبنوا قواعد مطردة صارمة بمعزل عن تطور اللغة من عصر جاهلي إلى آخر إسلامى وعن اختلاف القبائل فى استعمل اللغة من الحجاز إلى تجدفلماتملهمما أرادوا من بناء القواعد عمدوا إلى قواعدهم المبنية بتجريد الأصول فسلطوها على المسموع من الفصحاء وهو مبني على السليقة دون التجريد لِيْرْفِحِينَ اختلف المسموع عن القاعدة كان بعض النحاة يطعن على العرب ويغلطهم ، وكان بعضهم الآخر يسلم لهم معترفا بما قاله الفرزدق لابن أبى إسحق «علينا أن نقول وعليكم أن تتأولوا» .

وهكذا نرى أن النحاة افترضوا المستعمل معه الصل الوضع » فإذا اتفق المستعمل معه فلاك ، وإلا ادعى النحاة أن هذا المستعمل قد عدل به عن الأصل . فإن كان المعدول به عن الأصل حرفا سمى العدول إدغاما أو إقلابا وإخفاء المخ وإن كان كلمة سمى العدول إعلالا أو إبدالا أو نقلا أو قلبا أو حذفا أو زيادة أو عدلا وإن كان جملة سمى العدول إضهارا أو حذفا أو فصلا أو زيادة أو تقديما وتأخيرا . وكل عدول عندهم كان يتطلب الرد إلى الأصل وهذا

الرد إلى الأصل يتم فى ضوء قواعد صوتية أو صرفية أو نحوية ويسمى «التأويل» وإنما اختاروا هذا المصطلح ليدلوا به على قصدهم أن يعملوا على أن «يؤول» هذا المعدول به عن الأصل إلى أصله . فكأتهم أخذوا لفظ «التأويل» من الفعل «يؤول» .

٤ ــ وكذلك جعل النحاة للقاعدة أصلا وسموه «أصل القاعدة» وجعلوه صالحا لأن يعدل بالتركيب عنه إلى قواعد فرعية : فالقاعدة العامة للمبتدأ والخبر تخضع للأصل القائل «الأصل في المبتدأ التعريف و فى الخبر التنكير » (ابن عقيل ١ / ٢١٦) ، ولكن هذه القاعدة الأصلية يعدل عنها إلى قاعدة أخرى فرعية تقول: « إذا أفادت النكرة فلا يمنع الدبتداء بها » (نفس المرجع) وكذلك يقول أصل القاعدة « لا يخبر بالزمان عن الحثة ، ولكن هذه القاعد قد يعدل عنها عند أمن اللبس إلى قاعدة فرعية تقول: «إذاكان الإخبار بالزمان عن الحثة لايذهب بالفائدة جاز » والأمر كذلك بالنسبة للأصل القائل: « أي معربة » والفرع القائل : « تبيى أي إذا أضيفت وحدف صدر صلها» . وهكدا إذا وقعنا على تركيب تصدق عليه القاعدة . الفرعية أمكننا أن نرده إلى أصله ( القاعدة الأصلية) بواسطة التأويل إذ ننسبه إلى ذلك الأصل ونعترف به في ظله ونعده استثناء منه ، وهذا هو تأويل القاعدة

أى الرجوع بها إلى أصلها المنسجم مع ظاهر النص أو الذي يتبادر من ظاهر النص . أما إذا كان تفسير بناء تركيب مايتم في ضوء أصل لايتبادر إلى الذهن من ظاهر النص فيضطر النحوى إلى « إخراج »التركيب من الأصل القريب الذي ينسجم مع أول فهم للنص إلى آخر غير وارد عليه للوهلة الأولى فذلك نوع آخر من التأويل غير «الرد» يسمى «التخريج» من ذلك مثلا مادار حول قوله تعالى : «ولقد آتينا داود منا فضلا ياجبال أوبى معه والطير » قرأ عيسى بن عمر بنصب الطير وقال إن «الطبر» معطوف على محل المنادى أما النحاة الآخرون فمع اعترافهم بقراءة النصب قالوا إن هناك قراءة أخرى بالرفع وإن «الطبر» المنصوبة لايمكن عطفها على محل المنادى لنشابه أحكام المنادى \_ وأحكام تابعه والمعروف أن المنادى إذا اقترن بأل فإنه لاتسلط عليه «يا» وإنما تتوسط «أمها» بينهما . وحين رأى النحاة أن ظاهر النص يشهد مما رآه عيسى بن عمر بحثوا عن معنى آخر يمكن أن ينسجم مع أصل قاعدة أخرى وهي القاعدة العامة للعطف التي يعطف بحسها غير المنادى فعثروا على ذلك المعنى بأن جعلوا الطير معطوفة على « فضلا » فكأن الله تعالى آتى داود فضلا وآتاه الطبر ولكن يشهد لرأى عیسی قوله تعالی «وسخرنا مع داود الحبال

يسبحن والطبر » أما هذا الصنيع من القائدين به فيعد «تخريجا » لا «تأويلا » و هكذا يمكن الرجوع إلى أصل الوضع بالرد فقط ، و يمكن الرجوع إلى أصل القاعدة به أو بالتخريج .

ه ـ ولقد بنى النحاة نحوهم على قرينة واحدة نن قرائن المعنى النحوى وهي العلامة الإعرابيةو أقامواعليها نموذجاً متكاملا سموه «العمل النحوي'» أو «العوامل النحوية » و قسموا العوامل إلى لفظيةو معنوية ، وقسموا الإعراب إلى ظاهر وتقديرى ومحلى وأخضعوا الظاهرة كلها لفكرة أصل الوضع . فالأصل في الإعراب أن يكون بالحركة وأما الحرف فهو فرع عليها وعدول عن الأصل ، والأصل في الإعراب أن يكون ظاهرا فإذا لم يظهر فذلك عدول عن الأصل يرد إليه بالتقدير ، فإذا كان مالم يظهر عليه الإعراب مقصورا أو منقوصا قدرت الحركة على آخره ، أما إذا كان مفردا مبنيا أو جملة فالمقدر هو المحل . والأصل في النصب أن يكون بالفتحة وفى جمع المؤنث السالم عدول عن الأصل ، والأصل في الحر أن يكون بالكسرة وفى الممنوع من الصرف عدول عن الأصل. والأصل فى الإعراب أن يكون للأسماء وفى إعراب المضارع عدول عن الأصل يتطلب التعليل بعلة الشبه كما أن في بناء الأسماء عدولا عن الأصل بعلة الشبه أيضا لقد ظهر في صفوف النحاة من ألقى

فالال الشك على ظاهرة الإعراب وزعم قطرب أن ارتباط الإعراب بالمعنى لايعدو أن يكون من تأصيلات النحاة وتجريداتهم وأعانه على ذلك ما لاحظه من توسع الشعراء والفصحاء في ارتكاب الضرائر الشعرية مع عدم ذهاب المعنى ، فالقرآن والحديث والشعر وكلام العرب ملىء بالتوسع في أمر العلامة الإعرابية والأمثلة على ذلك أحمر من أن تحصى وحسبنا أن نذكر مثالا من كل نوع مما سبق .

فالله تعالى يقول: « إن هذان لساحران » و النبي صلى الله عليه و سلم يقول: « إن قعر جهنم لسبعين خريفا » و الفرزدق يقول:

وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتا أو مجلف

والعرب تقول: «خرق الثوب المسمار» برقع الثوب ونصب المسمار ، ومعنى هذا أن قطربا لم ينكر وجود الإعراب نفسه ولو أنكره لقام القرآن المتواتر بإعرابه والشعر الذى لايستقيم وزنه إلا مع الإعراب شاهدين على خطل رأيه مع الإعراب شاهدين على خطل رأيه هذا الاعراب الذى لاسبيل إلى نبى وجوده لدير تبط بالمعنى على نحو ماقرر النحاة . لاير تبط بالمعنى على نحو ماقرر النحاة . ولكن ذلك أيضا لايسلم لقطرب وإن

ابراهيم أنيس قد وقفوا في صف قطرب وأنكروا الصلة بين الإعراب والمعنى . وأنكروا الصلة بين الإعراب والمعنى ماكان هذاك فارق فيه بين عبارتى « هذا كاتب ساخر » و «هذا كاتب ساخرا » ومعنى هذا أن الإعراب قرينة من قرائن المعنى النحوى الامراء ، وأن الذي دعا قطربا إلى الوقوف هذا الموقف يمكن تفسيره على نحو آخر كما سنرى من بعد (انظر فكرة الترخص في هذا الميحث ) «

٦ ـ ونظر النحاة في الزمن النحوي فرأوا أن الأزمنة ثلاثة : ماض وحاضر ومستقبل . ولكن الزمن عندهم ارتبط بالصيغة المفردة ارتباطا تاما حتى ُ قالوا : «إن الفعل دال على الحدث بلفظه وعلى الزمن بصيغته » وكأن المضى عندهم ارتبط بالبناء على الفتح وقبول ضمائر الرفع المتصلة ومن ثم رأيناهم ينسبون المضى إلى « نعم وبئس » وما أفعله «و « همات » لتحقق البناء على الفتح فيها وينسبونه إلى « ليس » لهذا ولقبولها ضمائر الرفع المتصلة على الرغم مما يبدو في معانى هذه الكلهات من بعد عن معنى الزمن فى أساسه ، وارتباط «العبارات» التي هي فيها بمعنى التو واللحظة، فإذا وجدوا أن السياق رعا أدى إلى معنى زمني غير الذى نسبوه إلى الصيغة ذهبوا ينسبون المعانى الزمنية إلى الأدوات

كنسبة «القلب» إلى «لم » ونسبة الدلالة على ما يستقبل من الزمان إلى «إذا » ونسبة شيّ من معنى الحضور إلى «قد » وهكذا حبسوا الدلالة الزمنية للنحو العربي في هذا النطاق الضيق بسبب انشغالهم بالمفردات وبناء النحو عليها كما سبق أن أشرنا وسنرى من بعد أن الزمن في اللغة العربية أغنى بكثير مما تصوره النحاة .

#### نموذج كتاب اللفة العربية ( ١٩٧٣ ):

إنما مثلى بالنسبة لهذا النموذج ومثل البصريين بالنسبة لنمو ذجهم كمثل رجلين أرادا أن يكشفا عن بنية ضاحية صغيرة من مدينة إذ تتكون هذه الضاحية من ثلاث مجموعات من المبانى . فأما أحد الرجلين (والمثل هنا للبصريين ) فقد ركب طائرة عمودية توقفت به فی الحو فوق هذه الضاحية عسافة قليلة تمكنه من روَّية المبانى المذكورة دون بقية المدينة فاطلع فرأى هذه المبانى من ثلاث كتل (والمثل للاسم والفعل والحرف ) فأقر بذلك ورضى به وجعل ذلك في صلب معلوماته عن الضاحية . وأما الرجل الأخر ( والمثل لشخصى المتواضع ) فلم يركب الطائرة وإنما قصد إلى هذه الكتل ماشيآ فدخلها واحدة بعد الأخرى فوجدكل كتلة منها مكونة من بنايات متلاصقة محيث لا يدرك من يشرف عليها من الطائرة إلا أنها

كتلة واحدة إلى حين رأى تعدد البنايات فى كل كتلة ذهب يتفرس فى صورة كل منها والغرض الذي تستعمل من أجله ، فخرج من تجِريته هذه بزعم أن ما رآه راكب الطائرة ثلاثة أقسام هو فى الحقيقة سبعة أقسام للمبانى لاثلاثه وهكذا وصل نموذجي الذي بنيته إلى جعل أقسام الكلم سبعة : الاسم - الفعل-الوصف -الضمير - الظرف - الخالفة - الأداة . فالنحاة البصريون أشرفوا على أقسام الكليم من أصولهم المحبردة تجريدا عقليا بعد أن التزموا بعبارة قالها على ابن أبى طالب رضى الله عنه « الكلم اسم وفعل وحرف » وطلب إلى أبى الأسود أن ينحو هذا النحو . أما نموذجي فقد بدأ بالاستقراء المنهجي الوصغي المبني على أسس من المعنى وأسسمن المبنى وانتهى إلى هذا النموذج المستقل عن النحو البصرى مع بعض الانتفاع بالمدارس الغربية فوجد ما يلي:

1 - أن ما سهاه النجاة : (( الاسم)) يشتمل في الواقع على أمشاج من الكلم يختلف سلوك كل منها عن سلوك الآخر فإذا كانت الأسهاء تعرف بأل فإن الأوصاف (اسم الفاعل والمفعول والتفضيل والمبالغة والصفة المشبهة) لا تفيدها (( ال )) تعريفا ولا تخصيصا ولذا كانت الأسهاء لا تطلب مرفوعا ولا منصوبا فالأوصاف تفعل ذلك الخ. ثم إذا دلت الأسهاء

على مسمى فالضهائر ( الموسوليه والإشارية والشخصية ) تدل على مطاق غائب أو حاضر ولا تقبل بعض العلامات الشكلية كالأسهاء وتنتظم فى جداول بحسب التكلم والحطاب والغيبة والإفراد والتثنية والحمع والتذكير والتأنيث على عكس الأسهاء وتبدو أحيانا فى صورة مشبعة وأخرى فى صورة مضعفة فإذا أضعفت اتصلت بالكلمة كما تتصل باء الحرأولا مثلا والظرف (انظر المقصود بالظرف فى الكتاب المذكور) لا يدل على مسمى ولاتتصل به الدولا يقبل الحروالتنوين والنداء وهكذا ..

الناساه النحاة الفعل »يبدوأيضا في صورة تحتاج إلى كثير من العناية والنظر . لقد اشتمل الفعل على النواسخ التي لادلالة لها على الحدث كما اشتمل على التعجب والمدح والذم ولا دلالة فيهما على الزمن ورصدوا الفعل علامات يأباها كثير مما عدوه من قبيل الأفعال ، فقد نسبوا الفعل لما إن التعدى ولحما إلى اللزوم فيا سبق دلالة على تعد أو لزوم وهلم جرا مما قد يرى بتفصيل تعد أو لزوم وهلم جرا مما قد يرى بتفصيل أتم في كتاب اللغه العربية : معناها و مبناها ي

٣ - لم يدرك النحاة المعنى العام الذى تندرج تعته الأدوات جميعا ، وهو معنى الربط والدلالة على العلاقة فساقوا للحرف تعريفا لايكنى فى حد الحرف غاصة ولا الاداه بعامة إذ قالوا : الحرف ما دل على معنى فى غيره دون أذ يذكروا طبيعة الغير ولا

طبيعه هذا المعنى و هذا حصلنا على نعريف عير جامع ، لأن النواسيخ (وسنعدها من الأدوات) تدل على معنى فى غيرها وهو النسخ ، وغير مانع ، لأن الظروف الحامدة المبينة له وهى ليست من الأدوات) تدل على معنى فى غيرها وهو اقتران حدثين .

لهذا قام نموذج كتاب اللغة العربية 19٧٣ على أساس تقسيم جديد فقسم الكلم إلى: اسم - وصف - فعل - ضمير - خالفة فارف - أداة .

و فرق بين كل قسم من هذه الأقسام و بين غيره على أساس مزدوج من المعنى والمبنى وهذا التقسيم جزء لايتجزأ من نظام اللغة العربية كما يتصوره النموذج . والمعروف أن النظام تجريد صامت ساكن غبر متحرك وأن هذا النظام إن كان الإطارالذي يرتبط به الاستعمال فإن الفرق بينه وبين الاستعمال فرق ما بين الحسيم والمعنوى أو بين الساكن والمتحرك أو بين القانمون والسلوك الفردى والمعروف أن الاستعالاللغوى، يحكم ماله من دينامية وخضوع لظروف التكلم والمتكلم ، لا مكن أن ينطبق تمام الانطباق على أى نمو ذج يمكن للباحث في اللغةأن بجر ده تجريا ا ومن هناً ينبغى لصاحب النموذج بعد إنشاء الإطار العام أن يفسر الظواهر المتعارضة مع هذا التأطير. وهكذا وجدت أن ما يسمى -

ني النموذج اسما ربما ورد في الاستعمال في مواقع يرد فيها الوصف أو الفعل أو الظرف وأن الوصف قل يرد مورد الاسم وأن الفعل قد يرد علما وأن الضممر قد يرد مورد الظرف المخ فأنشأت فكرة النقل أو بعبارة أدق انتفعت بما أشار إليه اللغويون من فكرة النقل فلقاء تكلم اللغويون عن ظاهرة النقل بما لاحظوه من تحول الكلمة عن معناها الذي كان لها بأصل الوضع فقالوا إن هذه النقل قد يكون عن طريق المجاز اللغوى الذي علاقته المشابهة كالفصاحة مثلا نقلت عن صفاء اللبن و ذهاب رغو ته إلى نقاء اللغة وقد يكون بنقل اللفظ من المعنى الخاص إلى العام كالبأس إذكان يدل على الحرب فنقل إلى الدلالة على الشدة من أي نوع وقد يكون بنقل اللفظ من المعنى الكلى إلى الحزئي مثل ُ « الْرَثِ » وكانت تدل على الحسيس بوجه عام فخصصت باللباس والفرش و قد يكون بنقل اللفظ من المعنى اللغوى إلى المعنى الاصطالاحي كالصلاه والزكاة والصوم والحج والحال والتمييز الخ ( فقه اللغة للأستاذ على واثى ) هذا ما قاله اللغويون والبيانيون. وقد رأيت أن أضيف إلى ذلك نوعا آخر من النقل يشمل أمرين : نقل المبي من استعال القسم الذي ينتسب الميه من أقسام الكلم إلى استعمال قسم آخر والثانى نقل نمط تركيب الحملة بلا تغيير فيه من أسلوب إلى أسلوب آخر مثال الأوَّل ما أشرنا لمليه منا. قليل من أن الاسم قد يستعمل وصفاً

الم المبتدأ أن يكون وصفاً فإذا ورد الاسم مورده تحول إلى وصف ، بل إن النحاة أنفسهم مورده تحول إلى وصف ، بل إن النحاة أنفسهم أولوه بالوصف فقالوا : (أى متصف بالرجولة) ومن هذا القبيل قولهم : هذا رجل الساعة وهذا معاوية القرن العشرين وقضية ولا أبا حسن لها . وفي هذا المقام بتحول معاوية وأبو الحسن إلى نكر تينوقد برد الاسم مورد الفعل كما في ضربا زبدا مورد الفعل كما في ضربا زبدا إلى المفعول وقد يرد مورد الظرف كما في العسم المن الغروب فتحدثت اليه بعض الوقت وافترقنا زهاء الثامنة مساء و تواعدنا أن نلتقي غدا .

وقد يرد الوصف مورد الاسم كما في صالح وشاكر ومحمود وأحمد وخليل وغيرها من أساء الأعلام . كما قد يرد الفعل هذا المورد كما في يزيد ويشكر ويعيش ويموت ويحيي وتغلب الخ وقد يرد الضمير (وهمي في هذا النموذج يشمل الإشارات والموصولات أيضاً مورد الفرف كما في والموصولات أيضاً مورد الفرف كما في النمط التركيبي للجملة من أسلوب إلى أسلوب فمنه نقل الإثبات إلى الدعاء كما في «بارك فمنه نقل الإثبات إلى الدعاء كما في «بارك فمنه فيك» والنبي إلى الدعاء كما في «بارك فوك» والاستفهام إلى الإنكار نحو : «كيف فوك» والاستفهام إلى الإنكار نحو : «كيف تكفرون بالله وكنم أمواتا فأحياكم » وقالم التقيت النجاة إلى هذا النوع الثاني (نقل التقيت النجاة إلى هذا النوع الثاني (نقل

النمط التركيبي) وجملوه جزءا من نموذجهم ولكنم عفلوا عن النوع الأول فلم يلموا به إلا إلماما متسرعاً في بابي اسم العلم والتمييز (الأعلام المنقولة والتمييز (الأعلام المنقولة والتمييز المنقول).

و هناك فكرة أخرى كان لابد أن يشتمل علمها نموذج اللغة العربية ١٩٧٣ وهي. فكرة تعدد المعنى الوظيفي للمبنى الواحد على نحو ما يتعدد العني المعجمي للكلمة الواحدة . ولم يغفل النحاة عن هذه الفكرة بل على العكس من ذلك نجاءها تمثل العمود الفقرى في نوع من أنواع الكتب النحوية. ثل مغنى الابيب لابن هشام والجني الدانى لابن أم قاسم ورصف المانى لابن عبد النور المالتي ولكن النحاة مع ذلك لم يعطوا هذه الفكرة ما تستحقه من التنظير فلم يدخلوها فى تجريداتهم وتأصيلاتهم وينبغى أنْ يكون قد اتضح الآن ما أقصده بتعادد المعنى الوظيفي للمبنى الواحد فقاد يكون المبنى (وهو يساوى ما يقصده الحَدَثُونَ بِلَفْظ Morphemo ) أَدَاةَ فَتَتَعِدُدُ معانبها كما في صلاحية «ما» أن تكون موصّولة أو مصدرية أو نافيةٍ أو تعجبية أو زائدة . و كما في صلاحية صيغة « فعل » (بفتح فسكون) للمصدر والصفة المشهة وصيغة فعيل للفاعل والمفعول والمصدر وهلم جرا والفرق بين هذا وبين النقل أن النقل تحول عن جسم إلى قسم فهو مرتبط بأقدام الكام، أما هنا فالأمر مرتبط

بصورة المبنى الذى يتعدد معناه فى داخل قسم بعينه فيتنافى مع فكرة النقل ولكنه قد يمند على قسمين أو أكثر .

وَ فِي رأى هذا النموذج أن أصل الاشتقاق ليس المصدر كما زعم البصريون ولا الفعل الماضي كما زعم الكوفيون. إنما هو الأصول الثلاثة التي تستعمل في المعاجم على شرط أن تكون مفرقة غير موضوعة في كلمة وأعجب لعبقرى كالحليل بن أحمد؛ إذ نراه أبا المعجسيين العرب وسيد النحاة جميعا والمسئول المباشر عن كثير مما نعرفه الآن باسم أصول النحو، كيف اضطرب تفكيره بالنسبة لأصل الاشتقاق . لقد وضع الحلَّيل أصلا للاشتقاق في الصرف في صورة المصدر فقال وقال البصريون معه: إن المصدر أصل الاشتقاق . وحين تصدى للغة فئ كتاب العين فرع المشتقات لا من المصدر و إنما من الأصول الثلاثة التي تعرفها اليوم باسم أصول المادة فما الفرق بمنالمادة والاشتقاق؟ ولماذًا لا تكون أصبولُ المادة هي أُصول الاشتقاق ١١ الحق أن الصرف لو اعترف بهذه الأصول الثلاثة في التفريع الاشتقاقي لكان أصدق مع نفسه لأن كل التحليلات الصرفية تقوم على افتراض الأصوال الثلاثة أصلا للاشتقاق وترعاها فى كل التقسيمات سواء فى المحرد والمزيد وفي الصحيح السالم ِ والهموز والثال والأجوف والناقص واللفيف

المفروق والمقرون في الميزان الصرفي وفي القول بالإعلال والإبدال والنقل والقلب والحدف وفي إسناد الضائر إلى الأفعال وفي تثنيه الكلمة وجمعها وتصغيرها والنسب إليها . بل إن الأصول الثلاثة معتبرة حتى في أمور تقع خارج نطاق الصرف كالإملاء الذي يفرق بين الألف الواوية واليائية في الكتابة وهلم جرا :

والنحو شبكة من العلاقات السياقية التي تقوم كل علاقة منها عنا وضوحها مقام القرينة المعنوية التي قاء يعتمد وضوحها على التآخي بينها وببن القرائن الافضية في السياق والقرائن المعنوية فى هذا النموذج النحوى هي قرينة الإسناد (ولها صور) قرينة التخصيص (ولها صور أيضاً) وكألك النسبة (ولها صورها) والتبعية (ولها صورها) والمخالفة (ولها صورها) (انظر كتاب اللغة العربية معناها ومبناها ) وأما صور الإسناد فهي الحمل الاسمية والوصفية والفعلية والأولى والأخبرة معروفتان أما الوسطى فالمعروف أن الوصف قد يذكر له فاعل وقد يتعدى إلى مفعول به وقد يكون له مفعول مطلق فإذا تقدمه أداة نفي أو استفهام بدت الحملة الوصفية جملة أصلية محيث نجاء «أَقَائُم زيادٍ)، تقف جنباً إلى جنب مع « أيقوم زيد ً » « وأزيد قائم » أما إذا تقدمها مبتدأ أو موصوف فإنها تبدو فى صورة الحملة الفرعية محيث تبادو «قائم أبوه» في

« زيد قائم أبوه » ولها نفس المظهر اللبي لحملة «زيد يقوم أبوه» وهكذا يضيف النموذج جملة ثالثة إلى التراكيب العربية هي الحملة الوصفية وفروع التخصيص كلها علاقات للمنصويات فالتعدية علاقة المفعول به وقرينته والغاثية قرينة المفعول لأجله والمعية قرينة المفعول معه والظرفية قرينة المفعول فيه والتأكيد قرينة المفعول المطلق الوًكد لافعل أي الصارف لمعناه عن احتمال المحاز ، والتحديد قرينة المفعول المطلق المبين النوع أو للعدد والملابسة قرينة الحال والإخراج قرينة المستثنى والتفسير قرينة التمييز وأما النسبة فهي قرينة الإضافة وهبى المغنى الذى ينتظم الحر بالحرف وتتعدد معانى هذه الحروف حتى تكاد تربو على الثلاثين (انظر باب حروف الحر في كتب النحو) وتكون الإضافة على معنى أى حرف منها وليست على معني اللام ومن وفي ، لاحظ مثلا معني «عن ٰ» في عبارة «تجاوز الحد» ومعني على في «ركوب الحصان » ومعنى إلى في « بلوغ المدينة » ومعنى « الباء » فى « ضرب العصما » و هلم جرا وأما التبعية فقرينة قوامها الرابطة بين عنصرين من عناصر الحملة تجعلهما يقفان على نفس المستوى إزاء نواة الحملة ، والمقصو دبالنواة العنصر الفعلى المجملة (الفعل أو الوصف أو المصدر المضاف أو المتعدى ) وهذه القرينة تدل على النعت والتوكنية والبيان والذيق والباءل ولا ترتيط

بإعراب معين وإن اعتدادت على الطابقة في الإعراب. ﴿ اللَّهِ الْعَالِمَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

والمخالفة قرينة إرادة معنى غير إسنادى. أله نمط يخضع لقاعدة من قواعد الحمل فحين يستعمل النمط نفسه لا على سبيل الإسناد، مختلف المعنى عما كان في الإسناد وتشير اللغة إلى هذه المخالفة بالاختلاف في الإعراب، فتفرق بين عنصر من التركيب في حالة الإسناد وبين هذا العنصر في غير الإسناد بالضمة هنا والفتحة هناك، قارن لفظ «سلام» في قوله تعالى: «قالوا سلاما قوم منكرون» وكذلك الأمثلة الآتية:

ما أحسن زيا. . ما أحسن زيا. أ نحن العرب: نحن العرب نكرم الضيف فصبر جميل : صبراً جميلا عليك خطوك . عليك نفسك العمل العمل ( مبتاءاً و خبر ) العمل العمل ( إنشاء ) سقى لك ورعى . سقيا لك ووعيا كم عمة لك يا جرير . كم عمة

ولقد جهد النحاة عظيم الجهد في محاولة تخريج معظم الطائفة الثانية المنصوبة على وجوب الحذف .

إنما كان الحزء الصرفى الذى قدمناه من الخزء النموذج تمهيداً ضرورياً للكلام فى الجزء

النصوى ؛ ذلك بأن الحانب الصرفى يتموم للنحو قرينتى البينة والربط ( والمطابقة داخلة فى الربط ) اللتين تؤديان مع غيرهما إلى حراسة المعنى وأمن اللبس ، فالفوذج يشتمل على القرائن الآتية :

ا - العلامة الإعرابية . وقد سبقت الإشارة إلى موقف النحاة منها ، وهي تعد إسهاما من النظام الصوتى . ولكن يدخل فيها كذلك عند النحاة تجريد ذهني لا يتصل بالأصوات وذلك ما أطلقوا عليه الإعراب التقديري والإعراب الحلي . وقد اتخذ نموذج اللغة العربية ١٩٧٣ ، الذي نحن بصدد الكلام، فيه موقفاً معينا من هذا النوع من التجريد الذهني الذي لا يتفق مع المنهج الوصني .

وسنشير إلى ذلك بعاد قليل :

۲ — البنية الصرفية وهي قرينة يقامها الصرف إلى النحو وتباءو قيمتها في الكشف عن المعنى عندما يكون الباب النحوى مشروطاً بشروط بنائية خاصة ؟ كاشتراط بناء الفعل للفاعل مع الفاعل وللمفعول مع نائبه واشتراط الحمود للتمييز والمصلرية مع اتحاد الأصول الاشتقاقية للمفعول المطاتى ومع اختلافها للمفعول لأجله وهام جرا فهنا تكون البنية قرينة المعنى النحوى وهو الفعولية الخ.

٣ – الربط وهو يتم بطريقتين :

(أ) بغير الطابقة فيكون بالضمير خو: قابلت الرجل الذي كلمتك عنه . وإعادة النفظ خو : واتقوا الله ويعلمكم الله . أو "فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء آخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه ثم استخرجها « فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الحجيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهي النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى » وبالإشارة نحو « ولباس التقوى ذلك خير » وبإعادة المعنى نحو « شعارى لا إله إلا الله » وبالحرف نحو «من عمل صالحا فلنفسه » وبالحرف نحو «من عمل صالحا فلنفسه » الحار والمحرور صفة لما قبله وليس جوابا للشرط وهلم جرا »

(ب) بالمطابقة فى الشخص « المتكلم والحطاب والغيبة » أو فى العدد « الإفراد والتثنية والحمع » أو فى النوع «التذكير والتأنيث» أو فى التعيين « التعريف والتنكير».

ووسائل الربط كما نرى تعود إلى العناصر الصرفية .

وهناك قرينتان تعودان إلى علاقة المبنى بالمبنى في السياق وهما ب

الرتبة وهي إما محفوظة دائما في النظام والاستعال فيعرف بها معنى الكلمة ويرتفع بها اللبس وإما غير مجفوظة إذ يقررها النظام مبدأ ويتصرف فها الاستعال

أساوبا وهذا النوع من الرتبة هو مجال ما يسميه البلاغيون: التقديم والتأخير أما النوع الأول فلا يختمل تقديما ولا تأخيرا. وهل تتقدم الصلة على الموصول أو النعت على المنعوت أو المضاف إليه على المضاف أو المحلوف على حرف العطوف على حرف العطوف على حرف العطوف على

التضام و هو يشمل التلازم و التنافى و التوارد فأماالتلازم فكلام النحاة عن المتلازمين أشهر من أن يعرف به ، و ذلك حين لا تنفك الكلمتان إحداهما عن الأخرى كالحار والمحرور والعاطف و المعطوف و الموصول و الصلة و هلم جرا . و أما التنافى فعكس ذلك و هو أن تأنى الكلمة أن تضام الأخرى فالضمير لا يضاف و لا ينعت و حروف الحر تأبى الدخول على الأفعال كما تأبى و و او الحال أن تدخل على الماضى دون توسط « قاد » و هلم جرا .

أما التوارد فلدلك نصيب العلاقات المعجمية من تحديد المعنى النحوى وهو فى اصطلاح هذا النموذج يعنى أن بعض الكلمات خدد لها الاستعال مدخولها وإن أطلقه نظام اللغة ما غليس فى نظام اللغة ما عنم إضافة لفظ «جلالة» إلى أى مضاف إليه: ذى جلال ولكن الاستعال حدد ذلك بلفظ الملك فيقال «جلالة الملك» كما يقال «حنان الأم » وكما يقال: «الأم الرؤوم» و «العالم العلامة» . ولكلمة «صاحب» عدد محدود من الكلمات يمكن أن تضاف إليها عنه إرادة التلقيب مثل: صاحب

الحادلة- صاحب المعالى- صاحب الفخامة - صاحب السعادة - صاحب النيافة النخ . نحب أن نشير إلى أن تشو مسكى قد كشف عن جانب هام في علاقات التوارد لم أفطن إليه وذلك ما يمكن أن نطلق عليه « قيو د التوارد » ترجمة لعبارة نطلق عليه « قيو د التوارد » ترجمة لعبارة تشومسكى هذه الظاهرة بالمناسبة النحوية تشومسكى هذه الظاهرة بالمناسبة النحوية لا بالصحة النحوية .

ولعل الرتبة والتضام من أوغل القرائن في نظرية التوزيعين ؛ لأن بيئة المبنى وهي مناط التوزيع عندهم ، إنما تحددها الرتبة وما يتعين بها من موقع (التضام) وما يستعين به من معاقبة أو كما يسمونها Substit ution ويذكر للنحاة العرب أنهم كانوا على ذكر من فائدة المعاقبة في الكشف عن المعنى من فائدة المعاقبة في الكشف عن المعنى وكان من عباراتهم الشائعة قولهم : إن هذا يعاقب ذلك أو لا يعاقبه . فالحرف «قد » مثلا يعاقب « سوف » ولا يعاقب « أن » .

7 - وهناك قرينة الأداة ، وكان يمكن لها أن تحتسب فرعا على قرينة البنية، لأن الأداة مبنى على أى حال . لكن الأداة كما تكون قرينة على معنى مدخولها المفرد تكون قرينة على معنى الحملة وهنا نأتى مرة أخرى إلى فكرة المعاقبة لنقول مثلا إن حرف الحر « في » لا يعاقب مثلا إن حرف الحر « في » لا يعاقب

« قد » لأن كلا منهما يدخل على مدخو ل مختلف ويحل مواقع لا يحل فيها الآخر أو بعبارة التوزيعين: مختلف توزيعها عن صاحبه وهناك جمل فى العربية تتعنن لها أدوات فتكون الأداة قرينة الحملة . وإنه ليبدو أن تعنن الحملة بالأداة هو الأغلب الأعم فى العربية؛ لأننا لا نكاد نجد جملة ( فياً عدا الإثبات والأمر بالصيغة ) تخلو من أن تتقدمها الأداة، فهناك أدوات تتقدم جملة النعي وجملة التأكيد وجملة الاستفهام والأمسر باللام والنهى والتخصيص والتمنى والترجى والنداء والشرط الامتناعي والشرط الإمكانى والقسم والتعجيب البخ وقد محدث أن تحذف الحملة كلها حبن يدل دُليل علمها و تبقى الأداة وحدها نائبة عَن الحملة المحذوفة وقرينة عليها ، محكم ما بينهما وكنحو : ولو وإن . . . الخ .

الكلام المنطوق وهى قرينة النغمة فى الكلام المنطوق وهى قرينة هامة لم يقلل من أهميتها عند النحاة إلا أنهم كانوا يعرفون الفصحى فى صورتها المكتوبة الصامتة . ولكننا عندما نلجأ إلى الفصحى ونتخدها وسيلة من وسائل التعبير الشعرى أو الحطابى أو المسرحى أو السيمائى تبدو قيمة النغمة من جديد فى أجلى صورها ، فقل تحذف أداة الاستفهام فتحمل النغمة عبء هذا المعنى ؛ كأن تحكى قصة تطاول عبء هذا المعنى ؛ كأن تحكى قصة تطاول

أحد الأشخاص على رجل عليم وتسل منها إلى نقطة من نقاط تمام المعنى فيسأل السامع متعجبا : ولم يغضب ؟ وهو يعنى : « أو لم يغضب ؟ » فيحذف الحمزة ويعتمد على النغمة فى أداء المعنى . وقد جاء حذف الهمزة فى قولة تعالى بلسان موسى « وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى إسرائيل » وقول الكيت :

طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب ولا لعباً منى وذو الشبب ياعب

وقال عمر بن أبي ربيعة :

ثم قالوا: تحبها قلت بهرا . عدد النجم والحصى والتراب

۸ - و هناك قرينة السياق بكلما يشتمل عليه من اعتبارات الصناعة النحوية والمقام البلاغي ثم ما سماه تشومسكي : قيو د التوارد . و تتضح قرينة السياق في تحديا معنى « إن » من قول الشاعر :

أنا ابن أباة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن

فإز تعدد المعنى الوظينى للمبنى الواحد يجعل الاحتمال هنا لأحد معنيين : النفى أوكون إن مخففة من الثقيلة دالة على التأكيد ، ولا يتعين أحد المعنيين بطبيعة الحال إلا أن يساعدنا السياق على تعيينه . وإذا نفرنا إلى صدر البيت وجدنا الشاعر يفخر

بآرائه . برعشیرته ، فلو جعلنا « إن » نانیة لو قعنا فی التناقض بین الفخر بالقوم و الذم لهم فلم یبتی إلاأن نعتبر « إن » مخففة من الثقیلة دالة علی التأكید لیستقیم المعنی ، و لن یتسم المقام لتفصیل القول فی قرینة السیاق لأنه سیودی بنا خارج حدود النموذج النحوی :

إن الذي تقدم من كلام في القرائن الثمان إنما هو تمهيد للفكرة الرئيسية في هذا النموذج وهبي فكرة تضافر القرائن : لقد أعطى النحاة العرب لإحدى هذه القرائن ( و هي العلامة الإعرابية ) نصيبًا من العناية عظما أخمل ذكر القرائن الأخرى فبدا النحو العربى وكأنه إعراب خالص وقامت على الإعراب فكرة العامل النحوى التي رأى فبها النحاة قمة نظريتهم ويراها المنهج الوصفي المعاصر أكبر خدعة جازت على ذكاء النحاة العرب على مر العصور و ملخص فكرة « التضافر » ( التي تصلح عنوانا للنموذج الذي وضعته للنحو ) أن المعنى الشحوى لم يستعين بقرينة وأحدة مهما كان يُخطرها ﴿. وإنما تتعاون القرائن الختلفة وتتضافر على بيان المعنى . فليس الفاعل فاعلا لأنه مرفوع فقط وإنما هو كذلك لأنه:

١ -- اسم قرينة البنية ٢٠
 ٢ -- مرفوع قرينة الإعراب .

٣ – يقاسمه فعل قرينة الرتبة

٤ – مبنى للمعلوم قرينة البنية مرة أخرى

 ودل على من فعل الفعل أو قام بالفعل : قرينة معنوية هي قرينة الإسناد . ولو أنك قرأت هذه القرائن بالترتيب لوجدتها التعريف الذى وضعه النحاة لباب الفاعل ، ولكن ال**ذ**ى أقروا به عند التعريف نسوه عند التطبيق والتحليل وأنت ترى أن الفاعل هنا استبان مخمس قرائن ، إحداها قرينة الإعراب . وكذلك يتبين المبتدأ بأنه الاسهم المرفوع المتقدم ، ولو تقديرا ، الذي بيخبر عنه عفرد أو جملة فى حكيم المفرد وكل قيد من هذه القيو د يكشف عن قرينة . والحال وصف فضلة منتصب يدل على حالة وقوع الفعل. فهذه خمس قرائن أيضأ والتمييز الاسم النكرة الحامه المنصوب الرافع لإمهام ممهم سابق. فهذه ست قرائن تتَضَافر على بيان التمييز . والمفعول المطلق مصدر منصوب مشارك للفعل في مادته دال على توكيد أو نوع أو عدد . فهذه أربع قرائن. والمقعول لأجله مصدر منصوب مغاير للفعل في مادته دال على سبب حدوث الفعل، وهذه أربع قرائن أيضاً تبين المفعول لأجله.

وانتضافر يغنى عن القول بالتامل كما هو واضيح لأننا إما أن نختص كل واحدة من هذه القرائن بنظرية كنظرية العامل النحوى وهو أمر لا يتفق والاقتصاد العلمى الذى أشرنا إليه سابقاً ولا يفيد عند النظر إلى المعنى أية فائدة بالإضافة إلى أنه يتنافى مع التفكير المستقيم ، وإما أن نجعل القرائن حزمة واحدة فيكون بيان المعنى راجعا إلى اجتماعها و تضافرها فلا فضل لواحدة منهاعلى الأخريات بحيث تستحق تنظيرا إضافيا عن الكلام في هذه الأخريات مع الصمت المطبق عن الكلام في هذه الأخريات الإعند الضرورة القصوى كحين يتكلمون عن لزوم الرتبة في «ضرب موسى عيسى » أو شذو ذ الحذف في «ضرب موسى عيسى » أو شذو ذ الحذف

نحن الأولى فاجمع جمع
 علث ثم وجههم إلينا

و تأويل المطابقة فى نعو : فمن يلث أضحى بالمدينة رحله فإنى وديار بها لغريب

وشدو فد حذف الرابط في :
من يفعل الحسنات الله يشكرها

و هم جرا . ولكنهم نم يتصوروا تضافر القرائن على بيان المعنى. ولم يجعلوه جزءا من نموذجهم

ويتفرع على القول بالتضافر مبدأ آخر يذهب بكل ما جاء به النحاة من طعن على العرب الفصحاء ويرد للقراءات الموسومة بالشاذة اعتبارها وذلك هو مبدأ «الترخص» الذي رعما ورد في التراث تحت عنوان «التوسع» أو الضرورة أو «التوهم» أو غير ذلك من المصطلحات التي تجتمع تحت عنوان «الرخصة» أو الترخص وقبل أن نشرح المقصود مهذا المبدأ ينبغي أن نجعله مقصورا على الفصحاء دون غيرهم، وهو إذا طبقه المعاصرون منا دخل في مجال الحطأ.

فالمقصود بهذا المبدأ تفسير ماخالف القاعدة من نصوص التراث وليس دعوة للمعاصرين إلى التوسع في الاستعال .

يقول أبو هلال العسكرى فى ص ٢٦ من كتابه (الفروق فى اللغة ) « والتوسع يازم موضعه المستعمل فيه و لديتعداه » .

والمقصود بالترخص في القرينة إهدارها عند أمن اللبس اتكالا على أن المعنى مفهوم بدونها فالمعنى يقتضها فتكون مميزة بدلا من أن تكون هي التي تقتضي المعنى وتميزه، ومن هنا تصبح فائبضة و ندخل ضمن مفهوم قول ابن مالك: « وحذف ما يعلم جائز » ونحن نظفر بالترخص في النص القرآني وفي الحديث وفي الشعر العرب وفي كلام العرب

وحين نظفر به نجده يتناول كل القرائن فلا تستعصم واحدة منها دونه. فمن الترخص في العلامة الإعرابية: قراءة «إنما يخشى الله من عباده العلماء» برفع لفظ الحلالة ونصب العلماء وقوله صلى الله عليه وسلم « لمن مقر جهم سبعين خريفا » بنصب خير لمن وقول امرىء القيس:

## كأن ثبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل

وقول العرب: « جحر ضب خرب » بجر لفظ خرب وهو صفة لمرفوع . ومن البدية الصرفية قوله تعالى :

«والتين والزيتون وطور سينين » أى سيناء وقوله : «سلام على إلياسين » أى إلياس وقوله : «سلام على إلياسين » أى ميكائيل وقوله تعالى «وأول الرسول صلى الله عليه وسلم : «جلس إحادى عشرة نسوة » أى امرأة وقول الراجز «الحماء لله العلى الأجلل » أى الأجل ومن الترخص فى المطابقة قوله تعالى : «السماء منفطر به » أى منفطرة وقوله : «والذين منفطر به » أى منفطرة وقوله : «والذين وقوله تعالى : «بل أنتم قوم تجهلون » أى الطواغيت وقوله تعالى : «بل أنتم قوم تجهلون » أى عجهلون » أى خاضعين » أى خاضعة وقوله صلى الله عليه وسلم «ثم أتبعه ستا من شوال » أى ستة وقول النابغة :

كأنك شمس والملوككواكب إذا طلعت لم يبد مهن كوكب و قوله :

ومالي إلاآل أحيا. شبعة

ومالى إلا مذهب الحق مذهب

والترخص بالتضام إنما يكون بالفصل بين المتلازمين أوخذف أحدهما أو الحمع بين المتلازمين ومن ذلك قوله تعالى: «وإن كلا لما ليوفيهم رباك أعمالهم » فبعد لما مضارع تقديره عندهم «ينقص » وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم » خذف ما الموصولية وقول الشاعر:

## كم بجود مقرف نال الغنى

فنصل باین کم الحبریة و تمییز ها « مقرف» الذى ما يزال مجرورا بفاصل أجنبي هو الحار والمحرور (بجود) المتعلق بالفعل «نال» و قوله : « ما أنت بالحكم الترضي حكومته » فجمع بين المتنافيين وهما أل والفعل المضارع وأما الترخص في الأداة فنحو قوله تعالى : « قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف » أى لا تفتأ وقوله تعالى « فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي » أي أهذا ربي ؟وقوله جل شأنه « وَمَا كَانَ لَبُشُرِ أَنْ يَكُلُّمُهُ اللَّهِ إِلَّا وَحَيَّا أَوْ مَنْ وراء حجاب أو يرسل رسولا »-فجافت « أن » المصدرية دون أن يسبق ذكرها و لكن دل عليها نصب المضارع ومعنى المصدر المفهوم من الكلام السابق عليها (وحيا أو من وراء حجاب ). . وقول أمرً يء القيس . . فقات بمن الله أبرح قاعدا

ولو قطعوا رأسى لديك وأوصالي

فجمع التكسير وهو «كوآكب» يعامل معاملة المؤنثالمفرد لا الحمع . ومن الترخص في الربط قوله تعالى : «وَقَلْفُ فِي قَالُومُهُمْ الرعب فريقا تقتلون و تأسرون فريقا» فحذف الضمير (أىمنهم) ويتحم هذا لأن صاحب الحال هو الضميرفي قلومهم وليس يوجد غبره مما يصلح أن يكون صاحب الحال : وقوله تعالى: «واللَّدين يتوفُّون منكم ويلرون أزواجا يتربصن . . . » أى يعدهم ومن حذف الفاء اللازمة لحواب الشرط قوله عزمن قائل : «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ماكان حجتهم . . . » ، « والله ين إذا أصابتهم البغى هم ينتصرون » ، وإذا ما غضبوا ه<sub>م</sub> يغفرون. .» ، «وإن أطعتموهم أنكم الشركون» ، «ولثن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولى . . . » وقول الشاعر : « من يفعل الحسنات الله يشكرها ». ومن الترخص في الرتبة كل ما يعرفه النجو مما يسمى «رتبة غبر محفوظة» وكذلك بعض الرتب المحفوظة كما في قول الشاعر:

ألا يا نخلة في ذات عرق عليك ورحمة الله السلام

وقوله:

لعن الإله وزوجها مغها

هند الهنود طویاته ال . . . . . .

أى لم أبرح. وأما قول عنترة:

« وخلا الذباب بها فليس ببارح عردا » فالنفى متحقق بذكر ليس قبل الناسخ الذي هو اسم الفاعل من «برح» وأما في الآية الكريمة «ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا . . . » فالمحذوف هو فاء العطفُ أما في حيز الشرط فيكون المعنى : ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم فقلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أ. . . وأما في حيز الحواب فيكون المعنى : ولد على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا . . . فالترخص واقع على إحدى الحالتين إذ أن جواب الشرط لا يتعدد هكذا . وأما في قوله تعالى : «وألتى فى الأرض رواسى أن تميه بكم » فقه وقع الترخص بحذف حرفين هما اللام قبل ﴿ أَن ﴾ ولا النافية بعدها أَىٰ إِ: لئلا تميد بكم ومثله فيما يبدو : ﴿ إِنَّى أعظُّكُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الحَاهَلَينِ » وعَكُس الحذف الزيادة في قوله تعالى : « حتى إذا جاءها و فتحت أبوابها » وقوله : « لا أقسم م.اً البلد » وأما الترخص في النغمة فيقع بالقراءة مع الصممت وبالتلحين فى الغناء إذ تحول نغمة الغناء دون ُتحقق نغمة الكلام .

و فى كل حالة من حالات الترخص السابقة تقوم بقية القرائن المتضافرة بوظيفة حفظ المعنى من اللبس، فلا يضير الترخص شيئا و مما يدل على ذلك أنك قد تستمع إلى التلميذ يقرأ تجما فيخطىء فى النص إعرابا

أو بنية الخ. وقاء تستمع إلى المذيع يفمل الشيء نفسه، ولكنك مع ذلك تفهم مايقوله هذاو ذاك فلو كان الخطأ الذي ارتكبه كل منهما بإهدار القرينة يذهب بالمعنى ما فهم كلامه ولو اعتمد المعنى على هذه القرينة التي أهدرها لخني المعنى ولوقع الكلام فى حدود اللبس. والذي يبدو لى أن القراءات الشاذة في جملتها بمكنأن تفسر على أساس الترخص وعندئذ لا تكون شاذة لأنها تبدو فى مظهر مألوف درج الكلام الفصيح على الظهور به ولأن الترخص من الكثرة والشيوع في كلام العرب بحيث لا ينبغي أن يعد شذو ذا ثم لأنه مشروط في كل حالة بأمن اللبس ومن هنا هنا كان يحسن أن يحتل مكانه المشروع من النظرية النحوية وألا تنقطع الأسباب بينه وبهن قواعد النحو . ومن أصول النحاة أن « الشذو ذ لاينافي الفصاحة » . أيَّ

أشرنا عندالكلام عن النمو ذج البصرى إلى أن النحاة نسبوا الزمن النحوى إلى الصيغ المفردة فجعلوا الزمن وظيفة الصيغة وقالوا «إن الفعل يلل على الحدث بلفظه وعلى الزمان يصيغته» ولما كانت صيغ الفعل ثلاثا عند البصريين جعلوا الأزمنه ثلاثة وأعابهم على ذلك اتفاق تقسيمهم مع الفهم الفلسني لمقولة الزمان. ومن هنا جعلوا الزمن النحوى إما ماضيا أو حاضرا أو مستقبلا ، وجعلوا اللأول صيغة فعل وللثاني والثالث صيغتي يفعل وافعل فعل وللثاني والثالث صيغتي يفعل وافعل ولم يتكلموا عن الزمن بالنسبة للمصدر أو للصفات الحمس (اسم الفاعل واسم المنعول

والصفة المشبهة وصيغة المبالغة وأفعل التفضيل) الإفى مجرى القول عن إعمال المهمالفاعل وربما أشاروا في معرض الصفة المشبهة إلى الله و والثبوت دون تحديد الزمن.

أما فى نموذج اللغة العربية ١٩٧٣ فقد آخى بين الزمن والحهة وخرج من ذلك بنظام زمنى غنى تباهى به اللغة العربية غيرها من اللغات وربما حسن عند هذا أن أوضيح المقصود بلفظ الحهةأنها في الأصل فكرة مما تشتمل عليهالدراسات اللغوية الحديثة تحت اسم Aspect ولكنني عندما نظرت إلىها فى ضوء تركيب النظام النحوى العربي خرجت بفهم لها غبر مطابق لهافهمه الغربيون منها إذا وجدت الحهةفى لغتنا تقومبوظيفة تخصيص المغنى كما وجدت أن المعنى الذى تخصصه الحهة إما أن يكون « الحدث » وأما أن يكون الزمن فأما مخصصات الحدث فهي المنصوبات (التي جعلنا قرينتها الشاملة منذ قليل قرينةالتخصيص) والمحرورات . ومعنى ذلك أنك إذا قلت : «قرأت » أسندت حدث القراءة إلى نفسك على وجه عام يشمل كل مقروء وكل سبب للقراءة وكل مصاحب لها وكل مكان .

كما يشمل المعنى الحقيقى القراءه والمحازى لها ونوعها ولا محدد ملايسة النخ فإذا قلت «قرأت الكتاب» عفد خصصت القراءة بالكتاب رتفيت الصحيفة والمحلة النخ. وإذا قلت (رأت طلبا المتعة» فقد شد مست القراءة

بسبب ونقيت بقية الأسباب وكذلك الحال فى « قرأت و ضوء المصباح» «و قرأت قراءة متأنية» و «قرأت جالسًا » و «قرأت في الحجرة » الخ . وأما نحصصات الزمن فهي أفكار مثلالتجدد والانقطاع والثبوت والدوام والاستمرار والبساطة والمقاربة والشروع والقرب والبعدوالتعودويعبرعن هذها لأفكار بالنواسخ الفعلية (كان وأخواتها وكاد وأخواتها وبعض الحروف مثل قد ولم والسين وسوف إلخ ) و مهذه المزاوجة بين الزمن والحهة يصبح الزمن وظيغة السياق بعد أن جعله النحاة وظيفة الصيغة وهكذا نستطيع التفريق بالزمن بنن تراكيب مثل كان فعل وكان قلد فعلوكان يفعل وقمد فعل وما زال يفعل وظل يفعل وفعل وكياد يفعل وطفق يفعل ويفعل وسيفعل وسوف يفعل و سيظل يفعل اليخ .

والدليل على أن الزمن النحوى وظيفة السياق أن الأوصاف الحمسة والمصدر لا ينسب إليها الزمن حالة الإفراد ولكنها إذا دخلت معمعة السياق استعانت بقرائن مختلفة على الانتساب إلى زمن بعينه أو من قرأ باب إعمال اسم الفاعل أو إعمال المصدر وإعمال الصغة المشهة في كتب النحاة وتأمل التراكيب السياقية التي ترد مها هذه المبانى أدرك اختلاف الأزمنة بين بعض صورها والبعض الآخر وعرف أن مرجع الدلالة الزمنية في هذه التراكيب إنما هو قرائن السياق لا معنى التراكيب إنما هو قرائن السياق لا معنى الصيغة فاتها.

النموذج التحويلي :

رأينا كيف اختلف النمو ذجان السابقان فى تصورهما نظام اللغة العربية الفصحى دون أن تتغير اللغة نفسها مما يدل على أن النموذج النحوى هو تصور لظام الالغة غتلف باختلاف الباحثين فى اللغة وليس هُوَ اللغة. نفسها أوحى بهذ إلى نبى نحوى وإذا رجعنا إلى المثل الذى ضربناه للفرق بين البصريين الذين ظروا لي الضاحية من الطائرة العسودية وبيني إذ سعيت إلمها ودخلت بيوتها وحجراتها أمكننا أن نقول أن النحو التحويلي كما يراه تشومسكني والملتفمون حوله لم يدخل ببيوت الضماحية ولم يكتف بالطائرة العمودية ليحلق فوق الضناحة من قرب محيث براها ولا يرى الضواحي . الأخرى وبقية المدينة وإنما حلق تشومسكي نى أجواء الفضاء لبرى المدينة كلها بضواحمها المختلفة (والمثل هنا اللغات الإنسانية جميعاً) وليصفها نما استنبطه من الصفات المشتركة بين الضواحي جميعاً، والمدينة هنا نى جملتها هي اللغة باعتبارها ظاهرة إنسانية أو كما يسميها دى سوسور Le langage والضواحي هي اللغات المحتلفة كالعربية والفارسية والتركية. وقد حاولالتحويليون أن يوجدوا نحوا عاما لهذه اللغات الإنسانية جميعاً به تتضح كيفية اكتسامها واختزانها وتجويل المختزن إلى الاستعال . والعلامة تشومسكى تلميذ لهاريس الذى هو تلميذ لباو مفياك منشيي عالاخو يات التوزيعيةفئ أمريكا

ومن هنا يعتبر النبحو التحويلي حفيداً إن لم يكن ابنا مباشرا للنحو التوزيعي. ولكن تشومسكي آخي بين تعاليم بلومفيد وتعاليم ممبولدت ووصفية دى سوسور ومنطقية بور روايال وانتفع مع كل ذلك بالمنطق الرمزى وعلم النفس وأقر على نفسه بالعقلانية في فهم ا. غة .

لقد قال بلو مفياد فى كتابه «اللغة » ١٩٣٣ «كل متكلم يعنى بالتأمل فيما يقول لابد أن خبرنا ».

إن Poor John tan away مركبسة من مكونين مباشرين هما Poor John و ran away و تما و تما

الكنه ترك لتلاميذه من بعده أن ينسوا هذه الفكرة ويصاوا بها إلى من بعده أن ينسوا هذه الفكرة ويصاوا بها إلى نتائجها الطبيعية في اتجاه الكشف عن التراكيب النحوية المابسة ومن خلال اعتاد بلو مفيلدو تلاميده، في التحليل النحوي، على ظواهر المرتبة والتضام والمعاقبة والموقع جعاوا التوزيع مذهباً لهم وعرفوا به وسمى

immediate تلاميذ بلومفيلد عملهم باسم immediate constituent analysisأو تحليل المكونات المباشرة.

وعرضوا هذا النحليل في صور بيانية محتلفه أشهرها الشجرة التي تبدو على النحو التالى:

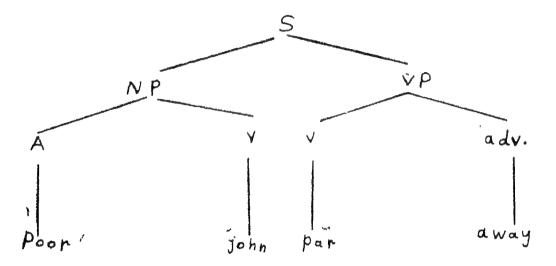

انتفع التحويليون بهذه الطريفة من طرق العرض ولكنهم لم يستخدموها على علاتها وإنما طوروا الإفادة منها بحسب المطالب العلمية المهجهم. لقد قيل إن إحدى مميزات النحو التحويلي أنه يمكننا إن نلمح القرابة بين جمل متمايزة من حيث بنيتها السطحية كما نلمح الاختلاف بين جمل متطابقة من حيث هذه البنية السطحية. وهكذا يمكننا أن نعير بالتحليل النحوى عن طبيعة القرابة بن أزواج من الحمل مثل:

ضرب زید عمرا ضرب عمرو علمت زیدا تعلم زید قام زید قام

كما يمكننا أن نستخرج بنيات عميقة متقدمة بالوقف على أماكن مختلفة من

قوله تعالى : « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » إذ يمكن أن يرد على الآية المعانى التالية :

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين « ذلك الكتاب لا ريب » فيه هدى لامتقين » ذلك الكتاب « لا ريب » فيه هدى للمتقين « ذلك الكتاب (لا ريب فيه) هدى للمتقين «

كما يمكننا من أن ندعى معنيين على الأفل لعبارات مثل: « زيارة الأصدقاء سارة » و « دار الكتب المصرية » و « لقد رجا التلميذ المعلم أن يقرآ النص » إذ يأتى اللبس من إضافة المصدر وتحديد المنعوت و تعيين مرجع الضمير على الترتيب فإذا حللنا هذه الحمل بواسطة الشجرة السابقة فريما أدر كنا إلام أضيف المصدر وإلام رجع

الضمير وما المنعوث الذي وصفه النعت . وأكثر من ذلك أننا نستطيع من خلال هذه الشجرة أننولد من معنى الجملة بنيات سطحية أخرى تعبر عن المعنى نفسه مثل : «من السار أن يزورك الأصدقاء» و «دار مصرية للكتب» و «رجاء التلميذأن يعيد المعلم قراءة النص » . .

النخ . غير أن التحويل لا يتم من بنية مسحطية إلى بنية سطحية أخرى، وإنما يتولد من البنية العميقة التي يمكن التعبير عنها بطرق مختلفة من خلال أنواع من القواعد التي شرحها تشومسكي بصورة يمكن عرضها بالشكل البياني التالى:

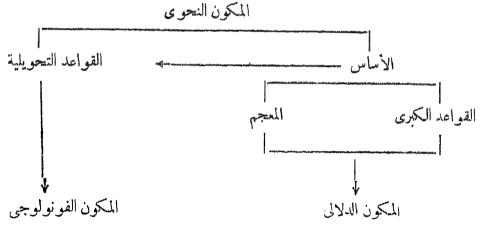

أما القواعد الكبرى فإنها تحدد تخطيط البنية العميقة للجملة على النحو التالى:

NP VP أى الجملة ضميمة اسمة وضميمة فعلية

NP--Det N «الضميمة الاسمية »أداة واسم

VP->Anx V
 وفعل

ويقرأ السهم كما تقرأ «أى» التفسيرية فى اللغة العربية . هذا هو الجانب الأول من جانبي الأساس، أما الجانب الثانى وهو المعجم فإنه خادد عدما من الديات، المعجمية التي

تتعسف بها أو توصف من خلالها مداخل المعجم كأن نقول إن لفظ «الرجل» يتسم بأنه اسم معدود (حي - إنسان) فإذا أردنا الجنس أبدلنا «معدود» بعبارة «لا معدود» وفائدة هذه السمات أننا سنرى بعض الأفعال تتخذ فاعلها ومفعولها بشروط خاصة تحددها أهذه السمات، فمثلا الفعل «صلى» لا يتخذ فاعلا من النبات أو الحماد أو الحيوان فاعلا من النبات أو الحماد أو الحيوان والفعل « بكى » لا يكون فاعله إلا من والفعل « بكى » لا يكون فاعله إلا من يصح منه البكاء . فإذا اكتفينا بالقواعد الكبرى والسمات المعجمية فإنها لن تمدنا بالكبرى والسمات المعجمية فإنها لن تمدنا

مجموعة من القواعد والمطالب المحردة ومن ثم تحتاج إلى عنصر دلالى يعيننا على أن نختار المعانى المنسوبة إلى البنية السطحية: وفي الوقت ذاته تعمل مجموعة أخرى من القواعد التحويلية على أن تستعين بالعنصر الفونولوجي من هذا النموذج لتصوغ البنية السطحية المعبرة عن تلك البنية العميقة. وقد تطلب هذا المنهج أن تحدد الضمائم التي تعبر عنها هذه القواعد تحديداً مجردا مثل (NP VP) وأن تصاغ قواعد لاستبدال الضمائر بالأسها وقواعد لإدماج الحمل الفرعية في تكوين الحمل الأصليه .

لقد جعلنا الغاية التي نسعي إليها من عرض هذا النموذج أن نرى كيف يمكن أن توصف اللغة العربية الفصحي من خلاله : والذي ينبغي لنا أن نفعله ، لنمهد به الطريق إلى هذا النوع من التطبيق ، هو أن نحدد الضائم في لغتنا العربية لنعرف ماذا يقصد بالضميمة الاسمية وماذا يراد بالضميمة الفعلية ، وأول شيء أن المقصود بالضميمة الاسمية قد يكون واحدا من الأمور الآتية :

الاسم المفرد ــ الضمير ــ الاسم الموصوف ــ المتضايفين ــ الموصول وصلته ــ الموصوف وصفته .

أما المقصود بالضميمة الفعلية فهو:

المكون الفعلى (وهو الفعل أو الوصف أو الصدر وما فى حيزه) ــالمركب الفعلى من ناسخ ومكون فعلى .

أما الحملة الفرعية فقد تقدم لها أن أو أن " أو ما المصدرية أو غبرها من الأدوات المصارية أو الموصول وقد تكون الحسلة بدون مقدمة ولكنها حالة محل المفرد من نوع ما يسميه النحاة : الحمل ذوات الحل ونحب أن نشير إلى أن المصدر الصريح سيعامل معاملة خاصة ، فإذا وقع المصاسر الصريح دون مطل أو إضافة عومل كما يعامل الاسم المفرد وإن وقع مضافا أو ممطولا ( ذا فاعل أو مفعول) عومل معاملة المصدر المؤول من حرف وجملة . أما الضمير فشرط استبداله من الاسم أن يتحد الاسم الذي حل محله الضمير في الصورة مع مرجع الضمير وهذا مايسمى بالتطابق المعجمى Lexical identity ثم أن يشير إلى ما يشير إليه المرجع وذلك هو التطَّابق الإِشَارَى referential identity)

وسنحاول فيما يلى أن نعرض عددا من الجمل بهذا النوع من التحليل ونضيف من خلاله مزيدا من الشرح لتطبيق هذا المنهج على اللغة الفصحى ؛ لاختيار صلاحية هذا المنهج أن يعاد وصف العربية من خلاله:

#### ١ - أريد أن أقرأ:

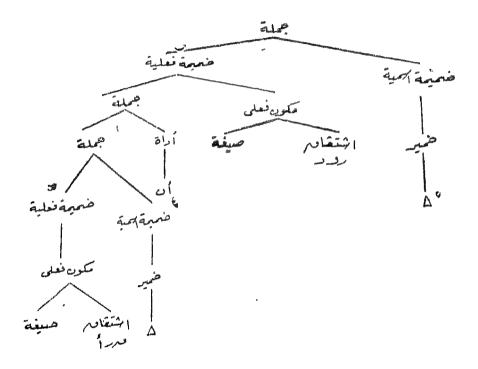

فنى هذه الجملة نجد أننا قدمنا الضمير وجعلنا مسترا ( \( \Delta \)) قبل الفعل لأن الرتبة في حساب هذا النموذج إنما هي ظاهرة سطحية أسلوبية فقولك «قام زيد » هي من وجهة نظر النموذج المطروح «زيد قام» والفارق أسلوبي يتعلق بالتقديم والتأخير والأسلوب غير النحو، أما عبارة «المكون الفعلي » ففائدتها أنها تمكننا من أن نضع تحتها فعلا أو وصفا أو مصدرا مضافا أو ممطولا ، ولذلك رصدنا تحتها الاشتقاق أو ممطولا ، ولذلك رصدنا تحتها الاشتقاق الحال لمختلف المواد الاشتقاقة وتركنا الحيال لمختلف المواد الاشتقاقية وتركنا الصيغة غير محددة لتنويع البنية السطحية الصيغة غير محددة لتنويع البنية السطحية

ولما رأينا أن الجملة الفرعية تتقدمها أداة أفردنا للأداة فرعا خاصا قبل كلمة «جملة» وبهذا يمكننا أن نعبر عن هذه الجملة بالبنيات السطحية الآتية:

أريد أن أقرأ أريد القراءة أنا مريد أن أقرأ أنا مريد القراءة أردت أن أقرأ إرادتي أن أقرأ

وهلم جرا مما يمكن لرجاعه جميعه إلى التخطيط السابق فإذا غيرنا الاشتقاق في المكون الفعلى الأول إلى (ن و ى ) وفي الثاني إلى (ص ل و ) فقد نصل إلى جملة « نويت أن أصلي »

## ٢ - قرأت الكتاب الذي ألفه زيد:

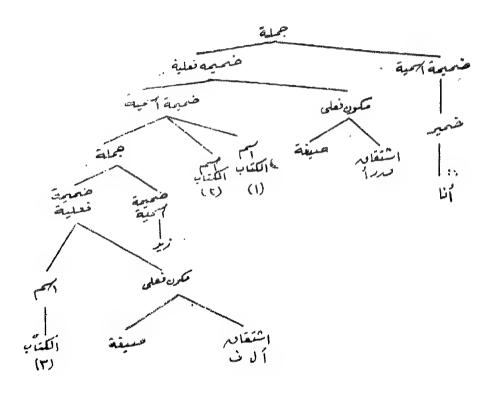

ويتضح من هذا المنثور التحليلي للبنية العميقة أن العناصر النهائية بالترتيب هي: للسأنا + ق رأ + الكتاب ٢ + لكتاب ٣ .

وبقواعد التحويل نصل إلى ما يأتى:

أنا + ق رأ تتحول إلى قرأت
الكتاب ٢ تتحول إلى الذى لمراعاة
التطابق المعجمي والإشارى بينه وبين الكتاب(١)

الكتاب (٣) تتحول إلى ضمير متصل للسبب نفسه بينه و بين الكتاب (٢)

زيد ألف الكتاب تتحول إلى ألفه زيد بعد وضع الضمير الموصول موضعه

وهذا هو المقصود بالتحويل الذي سمى النموذج باسمه .

## ٣ ـ ظننت زيدا قائما :

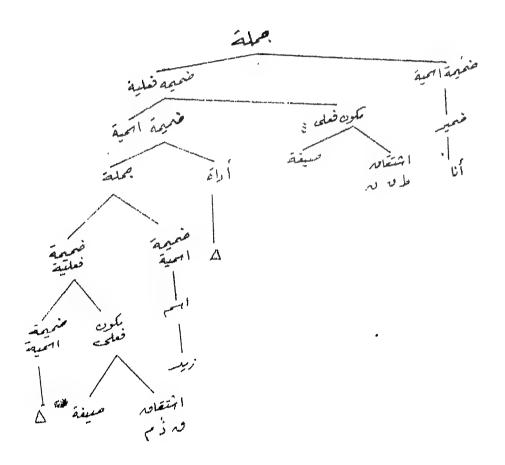

الأداة التي لم تظهر هي (أن) ولو ظهرت لترتب على ظهورها تنشيط قواعد تحويلية أخرى بالنسبة للإعراب. أما عدم ذكر

الضميمة الاسمية الأخيرة فمعناه اللزوم مع اللازم والحذف مع المتعدى .

### كان زيد قائما:

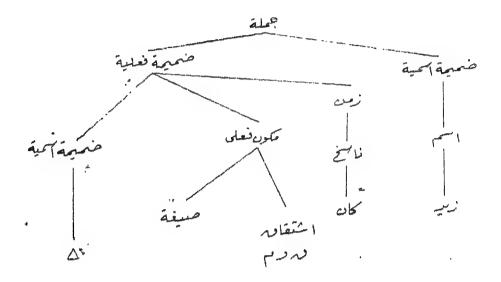

## و يلاحظ :

وخبره

٢ ـــ أن الخبر يصورته الحاضرة قا. يكون لازما كما فى ألمثال الذى لدينا وقد يكون

١ – أن المركب الفعلى مكون من الناسيخ ﴿ مُفعُولُه مُحَذُّو فَا كُمَّا فَي : كَانَ زَيَّهُ صَارِبًا

زيد أبوه قائم :



إلى سكون فعلى = يجوز أو يتخذ ، أو نحوها ) . (ب) أبو زيد قائم .

ومعنى هذا التخطيط أن البنية العميقة مكونة من شقين :

(أ) زيد له أب (حيث ترجحت الملكية التي دلت عليها «له»
الله لطيف بعباده :

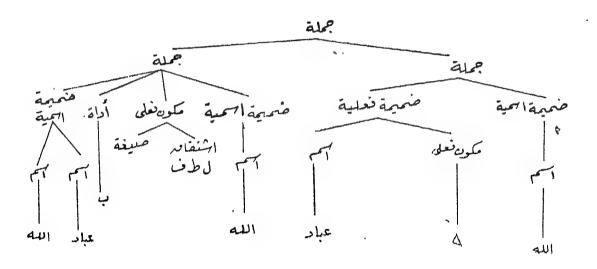

#### يلاحظ هنا:

- (أ) أن الضميمة الاسمية مكونة من السمين مما يدل على الإضافة .
- (ب) أن الاسم الثانى (الله) يتطابق معجميا وإشاريا مع اسم سابق فيتحول إلى ضمير يعود على السابق .

(ج) مرة أخرى تركنا الصيغة خالة لنستطيع أن نضع فيها ما يمكن من الأفعال والأوصاف والمصدر.

(د) هنا إذا تكررت الإضان. تعددت الأسمية الأسمية كما في : «الله يغفر ذنوب عباده».

## إن الله غفور رحيم :

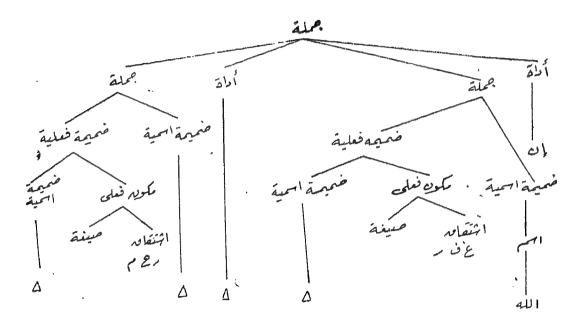

#### يلاحظ هنا :

- (أ) أن المكونين الفعليين من أصل اشتقاق متعد ولكن المفعول لم يذكر (انظر ظننت زيدا قائما).
- (ب) أن البنية السطحية لهذه الجملة من قبيل تعدد الحبر ولكن البنية العمقية جعلت ذاك من قبيل تعدد الحبر تعدد الحبر عولج بتقدير تعدد المبتدأ أي تعدد الحملة .
- (ج) أن الأداة التي لم تذكر ( Δ ) هي واو عطف مقدرة في البنية العمقية .
- (د) أن الضميمة الاسمية الأولى فى الحملة الثانية هى لفظ الحلالة أو ضميره وإن لم يذكر .
- (ه) نستطيع أن نغير الأصل الاشتقاقى المكونين الفعليين فنحصل على بنيات أخرى عمقية لحمل سطحية مثل: إن الله لطيف خبير إن الله قوى قدير إن الله قوى قدير إن الله رحمن رحيم

## ٣ - في الدار زياد :

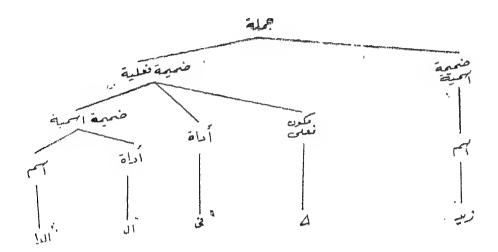

ويلاحظ هنا أن إدخال المكنون الفعلى في الشجرة مع عدم ذكره في البنية السطحية للجملة يربط الوشائح العيمقة بهن هذه الحدلة وجمل سطحية أخرى مثل:

استقر زيد في الدار زيد يقرأ في الدار زيد مستقر في الدار ينام زيد مستقر في الدار ينام زيد في الدار إلخ

وقد أحسن النحاة العرب صنعا من وجهة نظر هذا النموذج أن قدروا هذا المتعلق علم عدم ذكره واعتبروه محذوفا جوازا وقسموه إلى كون عام وكون خاص. ٧ – الرجل الذي يحمل الحقيبة اشترى الكتاب الذي ألفه زيد:

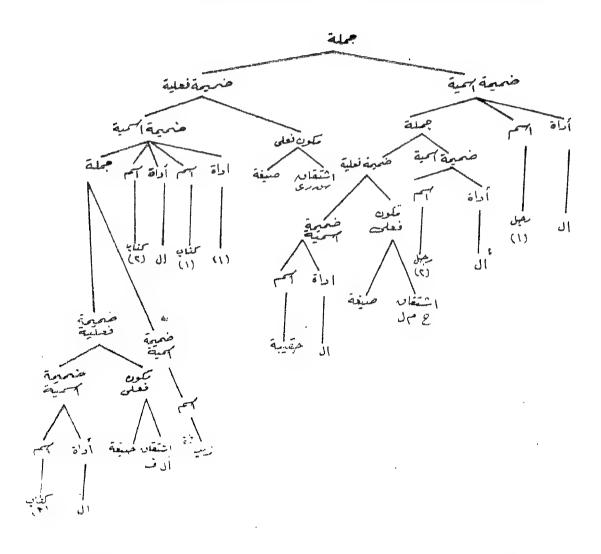

## و نلاحظ :

أن الرجل (٢) تحول إلى الضمير الموصول وأن الكتاب (٢) تحول إلى موصول أيضا والكتاب (٣) تحول إلى ضمير المفعول .

وأن هذا النحويل يخضم لقاعدة التطابق الدقيق الذي يشمل التطابق المعجمي والإشاري.

وينبغى أن نعود هنا إلى الإشارة إلى أن التحليل العميق ينتهى بذكر أقسام الكلم من أداة واسم إلخ وأن خصوص الأداة

أو الاسم أو المكون الفعلى يعتمد على تطبيق قيود التوارد المعجمية التي أشرنا إليها عند قولنا له يسند الفعل يبكى إله إلى من يصح منه البكاء ثم العنصر الدلالى الذي يمدنا بالمعانى الضرورية للبنية السطحية ثم قواعد التحويل ، ثم العنصر الفونولوجي والذي يعبر بالألفاظ عن هذه المعانى .

والعنصر الذي تحكمه الشروط النحوية (كالتعدى واللزوم الخ) أوالقيود المعجمية (كالإنسان والمعدود النخ) يعتبر عنصرا مركبا مكونا من عدد من الحصائص التي تتطلب أن تراعي وتعتبر هذه الحصائص من القرائن النحوية . وتتدرج هذه الحصائص في الأهمية بحسب ضرورتها للمعنى فالشروط المنحوية إذا لم تراع خرج التركيب عن حدود الصحة أما الشروط المعجمية فإنها إذا لم تراع يظل التعبير قابلا للصحة إذا أمكن تفسيره في ظل المحاز ، مثال ذلك :

۱ – ضرب زید عمرا . تعبیر صحیحومناسب.

٢ -- قلد زيد عمرا . تعبير خطأ الجمع بين المتنافيين (قلد والاسم)

٣ – جلس زيد عمرا الخطأ أيسر ولكنه قائم بسبب لزوم الفعل مع وجود مفعول .

خرا التركيب صحيح نحويا واكنه مخالف لحويا واكنه مخالف لقيودالتوارد المعجمية ويصبح تفسير هبالمحاز إذ عكن للمعنى أن يكون غمطه حقه ».

وهكذا يبدو أن النموذج التحويلي يمكن اللغة العربية أن يطبق على اللغة العربية ، ويمكن للغة العربية أن يعاد وصفها لسانيا من خلاله . وقد حرصت على أن أشجر الحمل التي اخترتها لبيان بنيتها العمقية ، ولم أثقل على القارئ أو السامع بإيراد تفاصيل القواعد التي يمكن التعبير بها عن كل جملة وبخاصة التي يمكن التعبير بها عن كل جملة وبخاصة لأن بعضها رموز منطقية إن سهلت قراءتها فن الصعب إبرازها في الكلام هذا من فن الصعب إبرازها في الكلام هذا من أعرب هذه الرموز، وهذا التعريب يتطلب أعرب هذه الرموز، وهذا التعريب يتطلب الأناة والروية في الكلام والمروز، وهذا التعريب يتطلب

تمام حسان عضو المجمع

# بماشكلمات للتوراة والأنجيل للكنورغمر فروخ

الاستشراق منذ زمن في الاستشراق منذ زمن في الاستشراق منذ ومن في المنظر ا

الصليبيَّة - وكانت الغاية من هذه الحركة درس اللغات الشرقية والثقافة العربية الإسلامية. ولقد كان ذلك فسبيل أنيفهم الأوروبيون أحوال البلاد الإسلامية خاصّة وأن يدركوا مناهج حياة المسلمين للتروص ليسهولة إلى استغلال خيرات الشرق عامَّة وإلى حكم البلاد الشرقية إذا كان استغلال مواردها الطبيهيّة لايتأتّى الله بعد حكمها حكمًا مياشرًا أوحكمًا شبينًا بالمباشر.

ولا شك ف أنَّ نفرًا كثيرين من المستشرقين كاثوا أمناة للرسالة التي ندبوا لها أنفسهم فظلُّوا في نطاق الاستشراق إلى ميدان السياسة والحرب .وفي المستشرقين نفر لا يغيب عن بال اللاحظ أنَّ استشراتهم

حملهم على حب اللُّغة العربية ، والثقافة الإسلاميَّة حبًّا جمًّا صحيحًا . غير أن ذلك، لم يكن القاعدة .

وهذالك نفر من المستشرقين أعلنوا عداءهم للغة العربية وللثقافة الإسلامية وللإسلام نفسه . ثمَّ مدوا أعناقهم إلى التطاول على الشخصيَّات الإسلامية بدِّمًا بمحمَّد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وجرَّدوا أقلامهم للطعن على الدين وعلى القرآن الكريم عا لايدل على شيء من العلم ولا من الإنصاف الإنساني .

ومن رؤوس المستشرقين المنصفين تيودور نولدكه، ومع ذلك فإنَّ آراءه لم تمخل من مآخذ ترجع إلى أن الغريب عن لغة \_ مهما يتقن تلك اللغة - لا يستطيع أن يحسى عدد قراعتها ما يحسُّ به ابن اللغة

التى نشأ بين أهلها . فقد ذكر نولدكه ، مثلا ، أنَّ القرآن يجعل اعتاد مصر على الغيث (المطر) ، فهم ذلك من قوله تعالى : «ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يعْصِرُونَ » . (سورة يوسف النَّاسُ وَفِيهِ يعْصِرُونَ » . (سورة يوسف « النَّاسُ وَفِيهِ يعْصِرُونَ » . فيرأنالفعل المجهول هنا « يُغَاثُ » ليس من المجرّد « غاث »اليائي في قولنا : « غاث الله البلاد » : سقاها المطر . ولكنَّ الصيغة الواردة في القرآن الكريم مزيدة بالهمزة من أغاث يغيث . الواوي بمعنى : ساعد ، أنقذ .

( راجع تاج العروس الكويت ٥ : ٢١٤ العمود الثاني ، السطر الرابع وما بعد ) .

هذا المعنى الثانى ملموح فى القرآن الكريم من غير حاجة إلى الرجوع إلى القاموس. لقد نزلت تلك الآية فى معرض الكلام على القحط فى مصر من القصور فى فيض نهر النيل. فالإغاثة هنا (مصدريغاث المجهول) هى رجوع الخصب إلى ترض مصربرجوع نهر النيل إلى الفيضان الطبيعي بعد سنوات القحط.

هذه المقدِّمة القصيرة ضروريَّة هنا للدخول في هذا الموضوع الجديد : ثلاث كلماتٍ في التوراة والإنجيل تحمل غير معانيها اللغويَّة . وأنا ُهنا :

-- لن أعرض لغير الوجه اللغوى البحت،

-- وان أُعلِّق على ذلك بشيء من عندى أخرج به عن مقتضى العلم .

أريد أن أبدأ بالكلمة الواردة في الإنجيل لأنَّ الطريق إليها أيسر مسلكًا. وسأعتمله إنجيل متى لأنَّه أقدم الاناجيل الأربعة القانونية التي أجازتها الكنيسة من نسخ الأناجيل الأربعمائة التي كان نفر من حواربي الأناجيل الأربعمائة التي كان نفر من حواربي المسيح عيسى ابن مريم ، ونفر آخرون غيرهم ،قد وضعوها لسردتاريخ حياة المسيح ولحكاية جانب من أعماله كما تخيلوا هم ولحكاية وأن تكون حكاية أعماله ، نعرف ذلك أو كما أحبوا هم أن يكون تاريخ حياته وأن تكون حكاية أعماله ، نعرف ذلك من أن كلّ واضع لإنجيل من هذه

الأناجيل الأربعة قد أكُّد جانبًا معيِّنًا من حياة المسيح .

ثم ان متى كان قد وضع إنجيله باللغة الآرامية المتأخّرة ، تلك اللغة التى كان السيح نفسه يتكلّمها ، أو على الأصح : كان المسيح عيسى ابن مريم يتكلّم لهجة عبرية قد تأثّرت بتلك اللهجة الآرامية . وهنا يغمض طريق الباحث قليلًا أو كشيرًا ذلك لأنّ الأصل الذي كان متى قد وضعه باللغة الآرامية قد ضاع . وإنجيل متى الموجود بأيدى الناس اليوم رواية باللُغة اليونانيّة لذلك الأصل الآرامي

أما الكلمة المأخوذة من الإنجيل والتي هي موضوع البحث هنا فهي كلمة « رب »

إذا كان عيسى ابن مريم قد نشأ بين قوم يتكلّمون لغة معيّنة وأنّه قد دعاهم إلى اتباع دين قد جاء به إليهم ، فإنّ المنطق يقضى بأنّه كان يتكلّم لغة أولئك القوم وأنه كان يدعو أولئك القوم باللغة التي كانت مألوفة عندهم . والمحكم في تلك اللغة

القاموس العبرى والقاموس الآرانى . فما معنى كلمة «رب» فى ذينك القاموسين وكيف استعملت تلك الكلمة فى ذينك القاموسين وكيف استقرّت فى الأناجيل الأربعة عامَّة وفى إنجيل متَّى خاصَّة ؟

## اولا ـ في القاموس العبرى:

إنّ الجذر « رب » في القاموس العبرى وبحسب الصيغ المختلفة المشتقة منه يدل على العدد الكثير والمقدار الكبير وعلى القوة وعى التقدّم في السن وعلى الرئيس في قومه والقائد وعلى العالم والبارع في صناعته وعلى المعلّم والشيخ الفقيه . ولقد وردت هذه المعلّم والشيخ الفقيه . ولقد وردت هذه المعلني في العهد القديم في أماكن كثيرة مختلفة ومفرّقة في الإصحاحات ( الأبواب ، الفصول ) .

## ثانيا - في القاموس الآرامي:

وهذا الجدر نفسه «ربّ » في القاموس الآرامي لا يبعد كثيرًا عمًّا جاء في [القياموس العبري . إنّها هذا تدلُّ على الكبير

والعظيم الجليل والزعيم والرئيس والسَّيِّد. والرب أيضًا هو الأُستاذ والإمام. وهنالك في القاموس الآرامي ، والربَّة (موَّنَّث الرب ): الرئيسة والسَّيِّدة . وربَّاني ، (بتفخيم الألف أو بإمالتها نحو الواو) كلمة من العبريَّة معناها معلمي .

#### ثالثا \_ في القاموس العربي:

واللغة العربية المُضَريَّة أُختُ شقيقة للغة العبريَّة وللغة الآراميَّة (أو هي - على الأصح - خالتهما) لا تبعد في معافى الجذر «ربّ » عمَّا جاءً فيهما فالكلمة «ربّ » تطلق في اللغة على المالك والسَّيِّد والمحبر» والمربى والمتمَّم وقالوا في الجاهليَّة «الرب» للملك قال الحارث بهن حلزة في معلَّقته:

وهُوَ الرَّبِ والشَّـهِيدُ عَلَى يَو

مْ الحِيارَيْنِ والبلاءُ بَلَاء

وكذلك جاءت كلمة «رب» فى القرآن الكريم للدلالة على الملك (١٢:٥٠، سورة

يوسف ) مُرَّتين في المعنيين الدَّالَّين على الملك وعلى الله تعالى :

« وقَال الْملِكُ : اثْتُونِي بهِ . فَلَمَّا جاءَهُ لِيالَّ أَنْ الْمُلِكُ : اثْتُونِي بهِ . فَلَمَّا جاءَهُ لِيالَّ سُولَ قَالَ : ارْجع إِلَى ربِّكَ فَاسْأَلْهُ : ما بال النِّسْوةِ اللَّاتِي قَطَّمْن أَيْدِيهُنَّ إِنَّ ربِّي بكيدِهِنَّ عليمٌ » .

وجاءت فی آیة سابقة من سورة یوسف ( ۱۲ : ۲۲ ) مرَّتین بمعنی الملك فقط :

« وقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُما : اذْكُرْنِي عِند ربِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبثَ فَ السِّجْن بضْعَ سِنِينَ ».

« وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فَى بَيْتِهَا عَن نَّفُسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ : هَيْتَ لَكَ قَالَ : مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِح مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِح الظَّالِمُونَ » .

وكلمة «رب »هذه بمعنى صاحب أو مالك لات أتى ، حتّى حينما يراد بها الله تعالى ، إلّا مضافة إلى ضمير ــ أو إلى اسم ظاهر

عام الدَّلالة مطلقًا \_ فى اللُّغات الثلاث المقصودة هنا:

\* ففي القرآن الكريم:

« رَبُّكُم وَرَب آبَائِكُم الأَوَّلِينَ » .

« الْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ ».

( قُلُ : أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبَّا ؟ وَهُوَ رَبُّ : كُلِّ شَيْءٍ » . ( ٢ : ١٦٤ سورة الأَنعام ) . ( رُبِّ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا » ( رُبِّ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا » ( ٢٧ : ٢٧ ، سورة النبأ ) .

\* وفى المنادي تأتى كلمة «رب» مجرّدة وتكون مبنيّة على الكسر و على الضّم ، أو على الفتح : ياربٌ ، ياربٌ ، ياربٌ ، ياربٌ ذلك لأنّ التوجه بذلك إلى الله وحده يقوم لها مقام الإضافة إلى ضمير المتكلّم .

\* وأمَّا إذا كان الاسم الظاهر قاصرًا ، ومحدودًا ، في نطاق المكان والزمان ، فكلمة « ربّ » تدلُّ حينشذ على الإنسان :

ربّ الدَّابَّة ، رب الدَّار ، رب البيت ، ربَّات الحجال .

ربّ العمل ، أرباب السياسة .

\* والربَّاني ( في اللغة العربية أيضًا ) تدل على العالم المعلم .

وقد خوطب عيسى المسيح بالقول: «یامعلم » (متّی ۸: ۱۹، ۱۲: ۲۸ ، ۲۲ : ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ) ، کما قال عن نفسه: «المعلم» ( ۲۲: ۱۸ ). وهنالك تعابير أخرى خوطب بها لاحاجة إلى الاستشهاد ما لأنَّني قد اقتصرت في هذا البحث على لفظ واحد. من أجل ذلك كان نقل كلمة « رب » عن معناها اللغوى إلى معنى يدل على «الأُلوهيَّة »تصرُّف في النقل (الترجمة) وَلْنُضِف إلى ذلك أن التوراة والإنجيل قد دخل عليهما تحرير مرَّات كثيرة . وفي المدَّة الأخيرة ( منذ نحو عشرين سنة أو تقل قليلًا) دخل عليهما تحريران : تحرير قام به اليسوعيُّون وعمل فيه الصديق بطرس البستاني (ت ١٩٦٩ م ) ، ثمَّ تحرير آخر قام به المرسلون الأمريكيون وشارك فيه صديقي جبرائيل جبور ( وهو لايزال على قيد الحياة). ثمَّ إنَّ النسخ التي طبعت ! منها التوراة والتي طبعت أمنها الأناجيل لاترق إلى أبعد من القرن السابع للميلاد .

أُمَّا الكلمتان الباقيتان فهما من التوراة ، والكلام فيهما أكثر إيجازًا .

٢ - جاء فى التوراة ( الملوك الأوَّل ،
 الإصمحاح ١٧ ، العدد ٦ ) :

- ... وكانت الغربان (بالغين المنقوطة والمكسورة ) تأتى إليه ( إلى إيابيًا التشبيّ) بخبز ولحم مساء .

وبالرجوع إلى النص العبرى نعجد كلمة العربيم » ( بإمالة الياء بعد العين المهملة بلا نقطة ) بمعنى الغربان . ونحن نعلم من تاريخ التوراة خاصَّة أن النص الذى طبعت منه التوراة التي بأيدى الناس ، والذى لا يرقى إلى أبعد من أواخر القرن السابع للميلاد ، كان غير منقوط ، ولم تكن كلماته مفصولاً بعضها من بعض في الخط . ولا شك في أن الشكل الحاضر في التوراة كان من اجتهاد أحبار اليهود .

ولقد كان بإمكان أولئك الأحبار أن يضبطوا كلمة (أعربيم الآبفتح العين ، فتصبح العربان بمعنى الأعراب فيصح المنطق حينئذ ، فإنَّ الطُّيور (سمواءُ أكانت الغربان

أم غير الغربان) لا تستطيع أن تحمل شيئًا إلى أحد ولا تعقل فعله . أمَّا العربان أو الأعراب ، أى البدو ، فيمكن أن يفعلوا ذلك قُدرةً وإرادة وعقلًا . ومَعَ أنَّ الصِّيغة « عربان » ليست في القاموس ، فإنَّه الله حلى كلِّ حال ـ مسموعة ، وقد وردت فما أذكر في الشعر : « من عجم وعربان » .

٣ ـ جاء في التوراة (صموئيل الأوّل ، الإصحاح السادس ، العدد الخامس ) :

« واصنعوا تماثيل بواسيركم وتمسائيل أف فيرانكم التي تفسد الأرض ، وأعطوا إله إسرائيل مجدًا لعلّه يُخَفِّفُ يده عنكم وعن آلهتكم وعن أرضكم ».

والشاهد هنا فی «بواسیر کم » ، والساسور والبواسیر مرض یحدث من تمدد وریدی فی الشرج (یفتح ففتح : باب البدن ) وینزف (بالبناء للمجهول : یسیل منه دم ) .

وبالرجوع إلى النص العبرى وإلى النص اليونانى تبيَّن أن الكلمة هنالك تعنى البواسير ( المرض الذي يسبِّبُ نزيفاً

دمويًّا ) . وهذا أيضًا موجود في النصوص يسبِّب عضَّها نزيفًا » ) . ولكنَّ معرفتي المختلفة من عربية وغير عربيَّة .

> ورجعت إلى تفسير للكتاب المقدُّس (١) ، وهو في أجزاءٍ كثيرة ، فوجدته ( الجزء الثاني ، الصفحة ٩٠٦ ) قد فسَّر « وأعطوا إله إسرائيل مجدًا » ، وسكت عن لفظة البيو اسيير

لقد كان بالإمكان أن أمضي في القاموس العبرى والقاموس اليوناني لأرى فيهسا كالمات تقرب في لفظها أو شكلها من كلمة « بواسير » عندهم ( وفي اليونانية ، مثلا كلمة تقرب من ذلك وتدل على «حبة

بالعبريَّة وباليونانية لاتزيدعلي تمييز بعض حروف أبجديَّتهما من بعض فوقفتعند حل علمي .

لعلُّ الذين يعرفون التوراة والإنجيل أكثر منِّي أو الذين يعلمون من اللُّغسات الآراميَّة والعبريَّة واليونانية علما صحيحًا يولونَ هذا الجانب من البحث اهتمامًا وافيًا ولعلى قد أخطأت في عرض عدد من الحقائق ، وعذرى في ذلك قلَّة علم، ، بالموضوع مَعَ سكوت العلماء عن الكلام فيه.

إعمر **فرُّ**وخ عضو المجمع من لبنان



<sup>(1)</sup> The Interpreter's Bible, N.Y. copylight 1953.

# فطرير المحوالقرآنی نشأتها وتطورها وتكوپنها للدکتر أحمدمكی لانصابی

أول من دعا إلى هذه النظرية ، فقد سبقنى إليها علماء أجلاء منذ مئات السنين . فهى قديمة قدم المدافعين عن كتاب الله ضد الطاعنين في القرآن الكريم متمثلا في قراءاته المتواترة الموثوق بها كل الثقة و ذلك حين تصطدم القواعد النحوية بالآيات القرآنية المحكمة .

غير أن الدعوة إلى هذه النظرية شيء ومحاولة إخرجها إلى حيز الوجود شيء

آخر أو فرق كبير بين مجرد الدعوة والتفكير وبين (١٦) العمل والمعالجة والتنفيذ وقد هدانى الله تعالى بفضله ومنة وكرامة - إلى تخطيط لهذه النظرية وتصور تام لأبعادها وتكوين كامل لها متمثلا في عناصرها الأربعة وهي:

١ – الإطار العام .

٢ -- والمحور .

٣ ــ و العمو د الفقرى .

٤ ــوالمقومات الأساسية .

(١) تكرار (بين) مع الاسمين الظاهرين جائز على مذهب الكوفيين ، خلافا للحريرى فى درة الغواص ، ذلك الذى رفض هذا التكرار استنادا إلى ما استنبطه استنباطا من مذهب البصريين دون اعتماد على نص صريح فى ذلك من ألنحاة السابقين على أن هناك نصوصا مسموعة جاء فيها التكرار ، من ذلك قول الشاعر العربي المطبوع (عمرو الكلمي) :

ماذا لقينا من المستمر بين ومن قياس نحوهم هذا الذي ابتدعوا ثم قال :

وحرضوا بين عبد الله من حمق وبين زيد فطال الفرب والوجع كم بين قوم على إعرابهم طبعوا

إلى آخر ماقاله ... وانظر شرح ديوان المتنبى ج ١ ص (س ب ب) من المقدمة ، ومعجم الأدباء ١٠ / ١٠٢ ط دار المأمون ( ترجمة ابن جتى ) وانظر سيبويه والقراءات للمؤلف ص ٢٣٤ فما بعدها ، وإنباه الرواة للقفطى ( ترجمة الأخفش ) وهناك رواية (عمار بدل عمرو ) فى بعض المراجع .

وقبل أن أخوض فى الحديث المستفيض عن كل ذلك يجدر بنا أن نلم إلمامة سريعة بالنشأة الأولى لهذه النظرية ثم نقفز قفزات متعددات فى طريق التطور إلى أن نصل إلى عصرنا الحاضر لنرى أنها كانت فى جميع القرون الغابرة مجرد فكرة أوخاطرة تجيش بها نفوس الذين يغارون على النحو القرآنى ، فتنطلق ألسنتهم بالدعوة إليه وإلى اعتماد القرآن الكريم أساسا لكل تقعيد.

صحيح أن التعبير عن هذه الدعوة يختلف من شخص إلى آخر ولكن المضمون واحد متحد لا يكاد يختلف ويتلخص في أن القرآن أولى مما سو ه عند تقعيد القواعد.

وأول من نادى بهذه النظرية – فيما أعلم – هو أبو زكريا الفرأء (ت ٢٠٧ هـ) وكان لزاما عليه أن يدافع عن كتاب الله فى زمن كثرت فيه النحل والفتن والأهواء واشتدت فيه العصبية المذهبية واشتطت فى طعنها على القرآن الكريم إلى درجة إخرجت فيها عن المعقول، حين قال قائلهم إن القرآن الكريم جسم بجوز أن يقلب مرة رجلا ومرة حيواناً (١)

و تبعا لسنة الحياة والأحياء تأثر النحو بهذه الأجواء ، فاختلف النحاة في بعض الآيات اختلافا كبيرا و تملكتهم العصبية المذهبية فتعصبوا للقو عد النحوية ضد القراءات القرآنية فوصفوا اللغة التي جاءت بها هذه القراءات بالرداءة (٢) والقبح (٣) و ما إلى ذلك من الصفات التي لا تناسب القرآن الكريم، ذلك الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خافه تنزيل من حكيم حميد.

في مثل هذه الأجواء التي اشتدت فيها العواصف الهوج، وقف الفراء يكافح وينافح وينافح ، ويدافع عن كتاب الله ، فقال قولته المشهورة الحالدة : إن لغة القرآن أفصح أساليب العربية على الإطلاق (٢) كما قال في موطن آخر : الكتاب أعرب وأقوى في الحجة من الشعر (٥).

وكانخليقابالفراءأنيقف مثل هذا الموقف القوى وهوالعالم التقى الورع ولكن السؤال الذي يفرض نفسه الآن : هل كان الفراء على درجة عالية من الذكاء تتيح له أن يلمح هذه النظرية في عهدها المبكر جدا قبل أن تولد عثات السنين؟

<sup>(</sup>١) قالها الجاحظ كما جاء في كتاب « الملل والنحل » للشهرستانى ١١ / ٨١ ط. مطبعة الأزهر ، وانظر أيضاً كتاب (أبو زكريا الفراء) للمؤلف ص ٩٠ بــ الطبعة الأولى .

<sup>(</sup>٢) الكتاب ١ / ٣٣٣ ط . بولاق .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup> ٤ ) انظر كتاب العربية ـــ يوهان فك ـــ ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار ص ٥ وأنظر ص ٢ من سيبويه والقراءات ـــالمؤلف وانظر ص ١٢ ه من كتاب (أبو زكريا الفراء) للمؤلف .

<sup>(</sup> ه ) معانى القرآن للفراء ١ ـــ ١٤ .

والحواب نجد ه عند القدامى والمحدثين على السواء أو لئك الدين شهدوا له بالذكاء الحارق والعبقرية النادرة. استمع إلى الإمام محمد بن الحسن الشيبانى صاحب أبى حنيفة النعان يقولله: ما ظننت آدميا يلدمثلك (١) وانظر إلى تقدير الحليفة المأمون للفراء (٢) واقرأ معى ما سطره القدماء من إجلال وإكبار يفوق كل تصور حين بالغوا فجعلوه هو الأساس في اللغة العربية بوجه عام وقالوا فيه:

لولا الفراء ما كانت اللغة (٢) ولا كانت العربية (٤) لأنه حصلها (٥) وخلصها (١) وهذها (٧) و ضبطها (٨) لأنها كانت تتنازع ويدعيها كل من أراد ويتكلم الناس فيها على مقادير عقولهم وقرائحهم فتذهب (٩) ولولاه

لضاعت لغة الضاد ، لغة القرآن الكريم فجزاه الله عزالعلم وأهاه خيرالحزاء .

من أجل هذا و ذاك نصبو هسيد أعليهم، فقال فيه سعيد بن سالم لأصحابه من العلماء حيما دخل عليهم الفراء: قد جاءكم سيد أهل اللغة وسيداً هل العربية (١٠٠ و أكبر من هذا أنهم لقبوه بأمير المؤمنين حين جعلوه أميراً على النحاة أجمعين فقالوا: الفراء أمير المؤمنين في النحو (١١)

على أن هذه الإكبار لم يقتصر على القدماء، بل امتد إلى عصرنا الحاضر ، وطبق الآفاق في الشرق والغرب على السواء. فهذا هو المستشرق الألماني (يوهان فلث) يقدره حق التقدير، فينعته في كتابه القيم بأنه الفراء

<sup>(</sup>۱) قالحا له بعد أن سأله سؤال تعجيز فى الفقه . . فأجابه الفراء إجابة سديدة استنبطها من النحو . وذلك حيبها سأله عن حكم من سها فى سجود السهو . ففكر الفراء تلميلا ثم قال له : لاشىء عليه . قال : لم ؟ قال الفراء : لأن المصغر لا يصغر . فأعجب الإمام الشيبانى بذلك وقال له : « ماظننت آدميا يلد مثلك » انظر تاريخ بغداد . ط السعادة ، سوتهذيب التهذيب للعسقلان ١١ / ٢١٢ ط . حيدر آباد .

<sup>(</sup>٢) راجع وفيات الأعيان لابن خلكان ٢ - ٣٠٢ ط بولاف ، وتاريخ بغداد ١٤ - ١٥٠ ط السمادة وغير هما من المصادر التي تعرضت « لحادثة النعلين »تلك الحادثة التي وقعت للفراء مع اثنين من أبناء الحليفة المأمون وكان يودبها . فحينها انتهى من الدرس ونهض للخروج هب كل واحد منهها وأسرع إلى نعل الفراء ليستأثر بشرف تقديم هذا النعل الشيخه العظيم . . وحدثت بينها مشادة وأخيرا اصطلحا على أن يقدم كل واحد منها فردا من الحذاء ليقتسها هذا انشرف الكبير . وعندما علم الخليفة المأمون بذلك كان له موقف إكبار وتقدير للفراء كما هو مذكور في مواطنه بإسماب .

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ٢٠ / ١١ ط دار المأمون .

<sup>( ؛ )</sup> شذرات الذهب لابن العاد ٢ / ١٩ الطبعة الأولى . ( ٥ ) معجم الأدباء ٢٠ / ١١ .

<sup>(</sup> ٦ ) دائرة ممارف القرن المشرين ٧ / ١٣٩ ط ثانية .

<sup>(</sup> v ) شدرات الذهب ۲ / ۱۹ ط أولى . ( ۸ ) طبقات القراء ۲/۱۷ ط أولى .

<sup>(</sup> ٩ ) انظر مناد وفيات الأعيان ٢ / ٣٠١ وتاريخ بفداد ١٤ / ١٤٩ ، وسعجم الأدباء ٢٠ / ١١ ومرآة الحنان ٢ / ٣٨ ، والطبقات لابن الجزرى ٢ / ٣٧١ .

<sup>(</sup>١٠) معجم الأدباء ١١ / ٢٢٧.

<sup>(</sup>١١) تهذيب التهديب ١١ / ٢١٢ ط أولى .

العظيم (١) وكذلك المستشرق (بكاله) يقدره ويكبره ويرى فيه النحوى الضليع (٢) وكذلك فعل الله كتور طه حسين (٣) وغير هم كثير وكثير ويبلغ التقدير ذرو تن حين يقو لون فيه : عبقرية النمراء عبقرية نادرة لا نظير لها في تاريخ آداب العربية على الإطلاق، اللهم إلا أن يكون الحليل بن أحمد» ولا عجب في ذلك فقد كان الحليل بن أحمد» ولا عجب في ذلك فقد كان الحط الرئيسي في شخصية الفراء هو الحرية الفكرية التي ترتكز على أساس سليم من الدين القويم (٤).

هذا وبالرغم من إعجابي بالفراء فإنه لا يفو تني أبداً أن أسجل وجهة نظرى في هذا الثناء عملا بالمهجية المطلقة دون تعصب له أو عليه، وخلاصتها أن هذا الثناء فيه شيء من المبالغة والإسراف. ولا يخفي ذلك على أي ناقد منهجي ، ولكن الذي لا يخفي أيضا هو ما فيه من دل لة على مكانة الرجل عند القدماء والمحدثين على السواء.

من كل ما سبق يتضم لنا الحواب عن ذلك السؤال الذى يقول: هل كان الفراء على درجة من الذكاء إلى آخر ما رأينا آنفا في صدر هذا الحديث ؟

والآن آن لنا أن ناتى نظرة عجلى على مسيرة هذه الفكرة عبر القرون بعد الفراء ؟ فنقتبس لمحة من هناك للدلالة على أن الفكرة قائمة في أذهان العلماء الأجلاء، وأن الإحساس بها ، والشعور بأهميتها يظهران على ألسنتهم فيما يصوغونه من عبارات ، وإليك بعض ما قبل إيثارا للإيجاز :

قال ابن خالو يه (ت ٢٠٧٥): إننى تدبرت قراءة الأثمة السبعة من أهل الأمصار الحمسة المعروفين بصحة النقل و إتقان الحفظ، المأمونين على تأدية الرواية واللفظ، فرأيت كلا منهم قد ذهب في إعراب ما انفرد بهمن حرفه مذهبا من مذاهب العربية لا يدفع، وقصد من القياس وجها لا يمنع، فوافق باللفظ والحكاية طريق النقل والرواية غير مؤثر للاختيار على واجب الآثار (٥٠).

وفى موطن آخر يقول: « قد أجمع الناس جميعاً على أن اللغة إذا وردت فى القرآن فهى أفصح مما فى غير القرآن لا خلاف فى ذلك »(٢٦).

<sup>(</sup>١) انظر كتاب ( العربية ) ترجمة الدكتور هبد الحليم النجار – ط دار الكتاب العربي .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) مقدمة إحياء النحو ص (ل) طبع سنة ١٩٥١ م .

<sup>(</sup> ٤ ) راجع بوجه عام كتاب ( أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة ) للمؤلف .

<sup>(</sup> ٥ ) كتاب الحجة لابن خالويه ص ٢٦ فما بعدها ( بتصر ف يسير ) الطبعة الثانية سنة ١٩٧٧ ( يدار الشروق ) .

<sup>(</sup>٦) المزهر ١/٧٥٧ ط. الحلبي .

ويقول أبو عمرو الدانى (ت ٤٤٤ه): وأثمة القراءة لا تعمل من القرآن فى شيء على الأفشى فى اللغة ، والأقيس فى العربية ، بل على الأثبت فى الأثر والأصبح فى النقل ، والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية ، ولا فشو لغة . لأن القراءة سنة متبعة ، فلزم قبولها والمصير إليها(١):

وقال ابن حزم ( ت ٤٥٦ ه ) متعجبا من موقف النحاة من القراءات : لا عجب أعجب ممن إن وجد لامرئ القيس أو لزهير أو لحطيئة أو الطرماح ، أو لأعرابي أسدى أو سلمي أو تميمي ، أو من سائر أبناء العرب لفظافي شعر أو في نثر جعله في اللغة وقطع به ولم يعترض عليه ، ثم إذا وجد لله تعالى خالق اللغات وأصلها كلا لم يلتفت إليه ولا جعله موضعه ، ويتحيل في إحالته عما أوقعه موضعه ، ويتحيل في إحالته عما أوقعه الله عليه (٢).

وقال القشيرى ( ٥٧٥ ه ) معقبا على

على الزجاجالذى عارض بعض القراءات:

« ومثل هذا الكلام مردود عند أثمة الدين،
لأن القراءات التى قرأ بها أثمة القراء
ثبتت عن النبى صلى الله عليه وسلم تواترا
يعرفه أهل الصنعة . وإذا ثبت شىء
عن النبى فهنرد ذلك فقد ردعلى النبى صلى الله
عليه وسلم . واستقبح ما قرأ به ، وهذا مقام
محذور، لا تقلد فيه أثمة اللغة والنحو »(٣).

وفى موطن آخريقول: «قال قوم: هذا قبيح – وهذا محال ، لأنه إذا ثبتت القراءة بالتواترعن النبى صلى الله عليه وسلم فهو الفصيح له القبيح »(٢).

ويقول الفخر الرازى (ت ٢٠٦ه) ، إذا جوزنا إثبات اللغة بشعر مجهول فجواز إثبات اللغة بشعر مجهول فجواز إثباتها بالقرآن العظيم أولى ، وكثيراً ما نرى النحويين متحيرين في تقرير الألفاظ الواردة في القرآن ، فإذا استشهدوا في تقريرها ببيت مجهول فرحوا به . وأنا شديد التعجب منهم ، فإنهم إذا جعلوا ورود القرآن دليلا على صحتها كان أولى» (٥) ه

<sup>(</sup>١) منجد المقرئين ص ٢٤٣ ."

<sup>(</sup> ٢ ) كتاب الفصل في الملل و الأهواء والنحل لابن حزم ص ٢٩ ط سنة ١٣٤٧ ﻫ : ١٩٢٨ م

<sup>(</sup>٣) إبراز المعانى لأبي شامة ص ٢٧٥ (شرح الشاطبية ) .

<sup>(</sup> ٤ ) جامع أحكام القرآن للقرطبي ٧ / ٩٣ .

وقال الحريرى (ت ٦١٥ هـ) معقبا على المبرد حيما عارض قراءة محكمة (١٠): ( وهذا من جملة سقطاته وعظيم هفواته ، فإن هذه القراءة من السبعة المتواترة ، وقد وقع في مثلها بعض النحاة بناء على أن القراءات السبح عندهم غير متواترة ، وأنه يجوز أن يقرأ بالرأى وهو مذهب باطل ، وخيال فارغ (٢).

ويقول ابن المنير (ت ٦٣٣ ه): وليس غرضنا تصحيح القراءة بقواعد العربية ، بل تصحيح قواعد العربية بالقراءة (٢٠٠٠).

ويقول الإمام ابن تيمية (ت ٧٢٨ ه):
ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة .
ولكن من لم يكن عالما بها ، أو لم تثبت
عنده . . . فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه
فإن القراءة سنة ، يأخذها الآخر عن الأول
ولكن ليس له أن ينكر على من علم ما لم
يعلمه من ذلك (٤) .

وقال أبو حيان (ت ٧٤٥ ه): «ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولاغيرهم

ممن خالفهم ، فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون ، وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون (٥٥٠.

ويقول الدماميني (ت ٨٢٧ه): لم يكون نقل القراء أقل من نقل ناقلي العربيةو الأشعار والأقوال ، فكيف يطعن فيما نقله الثقات بأنه لم يجئ مثله ؟ ولو نقل ناقلون عن مجهول الحال لقبلوه، فقبول هذا أولى ٣١١).

وقد طفح الكيل بابن الجزرى (ت ١٣٣ هـ) فقال منكرا على هؤلاء القوم: (أي يسعهم إنكار قراءة تواترت واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نويس لا اعهاد عليهم حملوا على ما علموا من القياسات ، و وننوا أنهم أحاطوا بجميع لغات العرب أفصحها و فصيحها ، حتى لفات العرب أفصحها و فصيحها ، حتى القرآن على غير لو قيل لأحدهم شيء من القرآن على غير النحو الذي أنزله الله يوافق قياسا ظاهرا عنده – ولم يقرأ أحد بذلك – لقطع له بالصحة ، ولو أنه سئل عن قراءة لا يعرف لها قياسا لأنكرها ولقطع بشذو ذهادى

<sup>(</sup>١) انظر الكامل للمبرد ٢ ــ ٧٤٩ ، وشرح المفصل ٣ ــ٧٨ ، ودرة الغواص ص ٩٥ ، وانظر كتاب ( الدفاع عن القرآن ) للمؤلف ص ٣ .

<sup>(</sup>٢) درة الغواص ص ٥٥ ط أولى (بتضرف يسير).

<sup>(</sup>٣) الانتصاف على الكشاف ١ / ٧١ قا بعدها ـــالطبعة الثانية ببولا ق .

<sup>( ؛ )</sup> منجد المقرئين ص ١٢٩ قما بعدها .

<sup>(</sup>ه) البحر المحيط ٣ / ١٥٩ قما يعدها .

<sup>(</sup>٦) المواهب الفتحية ١/٤٥ عن اللغة والنحو ص ٩٧.

<sup>(</sup>٧) منجد المقرئين ص ٧٤١ .

وفى موطن آخر يقول: «كل قراءة وافقت أحد وافقت أحد المصاحف العثمانية، ولو احتمالا، وصبح سندها فهى القراءة الصحيحة، لا يجوز ردها ولا يصبح إنكارها «().

ويقول السيوطى (ت ٩١١ ه ) في كتاب الاقتراح: «فكل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية ، سواء أكان متواترا ، أم آحادا،أم شاذا «٢٦).

ثم نجيء إلى العصر الحاضر و نكتنى منه بنص واحد ؛ إيثار اللإيجاز فقط» و إلا فلدينا منه الكثير . و إليك ماجاء في تفسير المنار للشيخ رشيد رضا حين قال : « نحن للشيخ رشيد رضا المفسرون من الصعوبة في إعراب بعض الآيات ، أو في حكمها لأن لهم مذاهب في النحو والفقه يزنون بها القرآن ، فلا يفهمونه إلا منها ، والقرآن فوق النحو والفقه والمذاهب كلها ، فهو أصل الأصول ، ما وافقه فهو مقبول ، وإنما وما خالفه فهو مردود ومرذول ، وإنما وما خالفه فهو العون الأكبر لنا على فهمه المعرف.

تلك بعض اللمحات الخاطفة ، والمة تطفات الموجزة ، اخترتها لك من بين الكثير والكثير من النصوص التي يزخر بهسا تراثنا الغني العريق ، على مدى التاريخ عمر القرون العديدة في سالف الأزمان . ومع كلُّ هذه الكُثرة الكاثرة من النصوص التي تجمعت بين يدى فلست أزعم جمعت أننى كل شيء . بل لا يصح إطلاقاً أن يدور يخلد أى باحث مثل هذا الزعم الواهم الزائف . فكم من المراجع لم نطلع علها حتى الآن ؛ مراجع مطبوعة بله المخطوطات . وما أكثر المخطوطات التي لم تر النور بعا. وما تزال تنتظر النشر! وقد جاء في آخر إحصائية متخصصة فى ذلك أنها أكثر من ثلاثة ملايين مخطوطة متفرقة بين المكتبات العامة والحاصة في أنحاء العالم،ومهما جمع الباحث نصوصا من المراجع فلن يتجاوز المئات فضلا عن الملايين .

لهذا يجمل بنا الآن أن نكتني من النصوص بهذا القدر الذي يحقق الهدف المقصود وهو وجود الفكرة والإحساس بها في مشاعر العلماء عبر القرون منذ الزمن الغابر إلى العصر الحاضر، لأن إيراد جميع النصوص التي قيلت في هذه الأحقاب الطويلة أمر متعذر كما أنه يشبه المستحيل.

<sup>(</sup>١) النشر ١ ـ ٩ .

<sup>(</sup>٢) الاقتراح ص ٨٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير المنار عند تموله تمانى (يأيها الذين أمثوا شهادة بيمتكم ) من سورة المائدة آية ١٠٦ .

تلك هي النشأة ، وذلك هو التطور . وبقى علينا الآن أن نتحدث عن التكوين . لهذا كان لزاما علينا أن نذكر تكوين هذه النظرية كما جاءت في الكتاب(١) المخصص لذلك ، وإليك نص ما جاء هنالك :

« أما تكوين النظرية ( نظرية النحو الفرآنى ) فقد جاء متمثلا فى عناصرها الأربعة، وهى :

١ - الإطار العام .

٢ - والحور .

٣ ــ والعمود الفقرى .

عسو المقومات الأساسية ...

أما الإطار العام لهذه النظرية فهو القرآن الكريم ، وهو أوثق مصدر فى الوجود فينبغى أن يكون المصدر الأول للتقعيد ه

وأما المحور الذى ترتكز عليه هذه النظرية فهو الاصطدام بين القواعد النحوية والقراءات القرآنية .

وأما العمود الفقرى فهو المواطن نفسها. تلك المواطن التي تصطدم فيها القواعد النحوية بالنصوص القرآنية ، فكل موضع

اصطلامت فيه قاعادة نحوية بآية قرآنية ، يعا فقرة من فقرات هذا العمود ، أو بعبارة أخرى يعد حلقة في سلسلة هذا العمود الفقرى وما أكثر الحلقات والفقرات في هذا العمود كما سيأتي بالتفصيل . وأما المقومات الأساسية فلها جانبان : جانب الاتفاق ، وجانب الاختلاف .

أما جانب الاتفاق بين القواعد النحوية والنصوص القرآنية فهو الغالب الكثير ، وهو القسم الأكبر في هذه النظرية ، غير أن أمره يسبر لأنه موضع اتفاق بين الحميح .

وأما جانب الاختلاف بين القواعات النحوية والنصوص القرآنية فهو موضع الثقل والتركيز في هذه النظرية وله مظاهر متعددة تنحصر في الظواهر الآتية :

١ -- ظاهرة المعارضة الصريحة ٢٠٠٠ .
 ٢ -- وظاهرة المعارضة الحفية ٢٠٠٠ .

٣ ـــ و ظاهرة التأويل(٢٤) .

ولعلك تلحظ أن الفرق الجوهرى بين النحو المألوف ينحصر في العمود الفقرى لهذه النظرية ، وهي مواطن الاصطدام بين القواعد النحوية. والنصوص القرآنية كما سيأتى بالتفصيل .

<sup>(</sup>١) هذا البحث الذي بين يديك مقتبس من كتاب للمولمف بمنوان : ( نظرية النحو القرآنى : نشأتها ، و تطورها ، ومقوماتها الأساسية ) أرجو أن يرى النور قريبا بإذن الله .

<sup>(</sup> ٣ ) المسادر السابق ص ٢٩ قا يعدها .

<sup>(</sup>٤) المسدر السابق بس ١٧٠ فا يمدها .

ذلك هو التصور العام « لنظرية النحو القرآنى » متمثلة فى عناصرها الأربعة كما رأيناها آنفا . وقد عشت معها ردحا من الزمن » زهاء ثلاثين عامامنذ أن فجر الفراء شعلتها الأولى فى كيانى وحسى آنذاك<sup>()</sup> . وأشهد أنها فيا سبق لم تكن واضحة أماى كل الوضوح ، ولكنها كانت مجرد فكرة تراودنى ، كما أنها مجرد دعوة أرددها وأنادى بها ، وأضم صوتى إلى أصوات الداعين إليها قديما وحديثا — جزاهم الله جميعاً خبر الحزاء

هذا ولم يفوتني أن أسمل اعترافي بالحميل الكل من سبقني إلى الدعوة مهذه النظرية ، أو الإشارة إليها ، أقدم لهم جميعاً جزيل الشكر والعرفان والامتنان حيث كانت آراؤهم بالنسبة إلى عثابة صوى ومعالم على الطريق ، أهتدى مها في مسيرة هذا التاريخ السحيق .

ولكن إنصافا للحقيقة ، وتسجيلا للحقائق في سحل التاريخ أقول : إن موقفهم من هذه النظرية - كما رأيت في النصوص السابقة - لا يكاد يتجاوز الإحساس بها والتعاطف معها ، والشعور بأهميتهاشعورا مبهما غامضا، لد يرقى إلى مستوى التصور المنهجي لتكوين نظرية . وغاية ما يرقى إليه هو ذكر نماذج متفرقة من الملاحظات ، لأأكثر ولا أقل .

ذلك مبلغ شعورهم بهذه النظرية ، مهما اختلفت مشاعرهم في الدرجة ، أو تباينت أساليهم في التعبير عنها – أما إدراك حقيقتها ، وكيفية تكوينها ، واستنباط عناصرها ، وإبراز مقوماتها واستخراج خصائصها ، فكل ذلك ليس له وجود عندهم على الإطلاق .

ي وكانمن فضل الله على كاتب هذه السطور أن هداه الله إلى السير في طريق الحير وأقول: مجرد السير فقط، ولا أريد أن أزيد على ذلك حرفا واحدا تواضعا لله ثم للعلم.

وهناك الناذج التطبيقية (٢٦ التي ترتب عليها تعديل كثير من القواعد النحوية طبقاً للنصوص القرآنية المحكمة ، فصار النحو تابعاً للقرآن البكريم ، وخاضعا لقراءاته الصحيحة المتواترة بعد أن كان معارضا لكثير من القراءات المحكمة (كما هي الحال في النحو المألوف) ولا شك أن تطبيق هذه النظرية تطبيقاً دقيقاً كاملا يعطينا ثمرة عملية ، ويفيدنا فائدة محققة يعطينا ثمرة عملية ، ويفيدنا فائدة محققة بين النحو والقراءات المحكمة ، فبدلا من بين النحو والقراءات المحكمة ، فبدلا من أن نعرض القراءات على النحو ليحكم فالعكس هو الصحيح ، وذلك بأن نعرض القراءات المحكمة ، فالنص القراءات المحكمة ، فالنص القرآن فالنحو المحكمة ، فالنص القرآن

<sup>(</sup>١) حيث كانالفراء موضوع رسالي في الدكتوراه، وهي بعنوان: «أبو زكريا الفراءوما.هبه في النحو واللغة».

<sup>(</sup> ٢ ) ذكرناها بإسهاب في الكتاب نفسه ، وأرجو أن يكون بين يديك قريبا بإذن آلله .

هو الأصل والنحو تبع له ، ويجب أن يستنبط منه ويخضع له ، لا أن يكون حاكما متحكما فيه ، وبهذا الصنيع يستقيم الأمر ويعتدل « الهرم المقلوب » .

ورب قائل يقول: إن كتب النحو تغص بالشواهد القرآنية الحكمة ، فما الحديد الذي جاءت به هذه النظرية ؟

والحواب أننا لانكر وجوده له الشواهه فهي داخلة في « نظرية النحو القرآني » في جانب الاتفاق بين النحو والقراءات حما رأينا آنفا في تكوين النظرية . وإنما الحديد كله يتجلى في جانب الحلاف بين النحو والقراءات . ويظهر ذلك جليا النحو والقراءات . ويظهر ذلك جليا هنا يأتي الجديد . وهو اعتماد النص القرآني هنا يأتي الجديد . وهو اعتماد النص القرآني المحكم ، وتعديل القاعدة النحوية طبقاً المنص القرآني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد .

وقد عدلنا كثيرا من القواعد النحوية وأخضعناها للنصوص القرآنية الموثوق بهاكل الثقة . ولولا خشية الإطالة الآن لذكرت لك كثيرا من القواعد المعدلة نتيجة لتطبيق هذه النظرية .

على أن هناك نقطة دقيقة ينبغى أن يتنبه لها القارىء الكريم ، وهى الفرق بين الاستشهاد والاستنباط ، وخلاصته أن

القواعد النحوية ينبغى أن تستنبط أولا من النصوص القرآنية ، ثم يأتى بعد ذلك الشعر وغيره من مصادر السماع ، ولو فعلنا ذلك ما كان هناك تعارض على الإطلاق بين النحو والقراءت . ولكن الواقع جاء على خلاف ذلك ، حيث كان الشعر هو المصدر الأول في استنباط القواعد النحوية . ولهذا رأينا تعارضا كبيرا بين كثير من القواعد النحوية والقراءات القرآنية الحكمة ، ولو طبقنا هذه النظرية لاختنى هذا التعارض تماما وانتنى من الوجود ، لأن النص القرآني سيكون هو المصدر الأول في كل تقعيد وتقنين :

و مما سبق يتضمح لنا الفرق بين الاستشهاد والاستنباط . فالاستشهاد -- أو بعبارة أدق -- بعض الاستشهاد بالآيات يأتى بعد وضع القاعدة واستنباطها من مصدرها الأول كاثنا ما كان : شعرا أو نثراً أو من القرآن الكريم في بعض القواعد ، وربما كان جانب الاتفاق في هذه النظرية خير دليل على ذلك .

ولا يغيب عن ذهن القارىء أننا لا ننفى استنباط بعض القواعد من القرآن الكريم . وإنما الذى نتمناه ، وندعو إليه هو استنباط جميع القواعد من القرآن الكريم وقراءاته المحكمة كلما أمكن ذلك ، بمعنى أننا بجعل القرآن الكريم هو المصدر الأول في التقعيد قبل الشعر الذى استبد

بهم فى سالف الزمن فنشأ عن ذلك هذا التعارض الذى نراه بين النحو والقراءات فى مواطن كثيرة تناولناها بالتفصيل فى بعض البحوث السابقة كما تناولناها بإسهاب فى نظرية النحو القرآنى .

وكنت أو د أن أور د لك فى هذا البحث بعض النماذج التطبيقية التى توضح هذه

النظرية ، وتشرح أبعادها فى الجانبين معا : جانب الاتفاق ، وجانب الاختلاف بين النحو القرآنى والنحو المألوف ؛ غير أن الظروف لا تسمح بذلك الآن .

فإلى لقاء آخر فى مبحث قادم بإذن الله وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ؟

( للبحث صلة )

احمد مكى الانصارى استاذ الدراسات النحوية بقسم الدراسات العليا بجامعة أم القرى مكة الكرمة



# باین لحرکات الحروف فی المعراب د داست فادیخب خصارن الدکتوراً حمیلم الدین الجندی

#### الحة تاريخية:

توهم القدماء من علماثنا ضآلة قيمة الحركات ، وأنها أمر ثانوى بالقياس على الحروف ، وفي هذا القول بعض المالاة ، فللمحركات خطورتها في تنويح أصل كل معنى ، وعن طريقها يتحقق تغاير المعنى الصرفى ، كما أنها تمثل عنصرا هاما في كل من : النبر في الحانب الصرفى ، والتنغيم في الحانب النحوى . زد على ذلك أنها تكون قمم مقاطح في العربية ، ومكانتها أخيرا في العروض العربي لا تذكر حيث حلت مكانا مرموقاً في موازيق الشعر (1) .

وتاريخ الحركات جزء هام من تاريخ الكتابة العربية في عصورها الإسلامية غايتها تصوير كتابي يدل عليه ، تصوير كتابي يدل عليه ، وفي العربية نجد أنماظا من الحركات المختلفة

من بسيطة ومزدوجة Diphtong ومطولة ومخطوفة أو مختلسة ، على أن الحركات ، وهو الأهم في موضوعنا ، يمكن أن ترتبط بنظرية نحويى العربية الذينيرو نأن الحركات الأساسية هي التي بواسطتها تحرك نهاية الكلمة في حالاتالإعراب ، غبر أنه يوجد إلى جانب هذه الحركات حركات أخرى نشأت بتأثير الحرف الصامت سابقاً أو لاحقاً ، مع بعض العوامل الأخرى على أن هذه الحركات والسكنات عندما تتقاضف على الصيغة تؤلف تمطا منسجها يتواكب مع المعانى الوظيفية ، وفيضا غامرا من اختلاف الأوجه وديناميكية الانتقال من صيغة إلى أخرى فما يعد نمطا فريدا لسياسة الحركات الذي يتوج التمدن اللغوى الحضارى للأمة العربية (٢٦ .

<sup>(</sup>١) انظر كتماينا : « نحو القلموب الصغير » ص : ١٩٠ ط الدار العربية للكتماب بتونس ، و في هذا الكتماب أثبت أن للحركات قيمة هامة أخرى في الحانب الصوفي و خلمت عليها تسمية مرتكرة باسم (صوفية الحركات ) ، أو ( أخلاقية الحركات ) .

<sup>(</sup>٢) انظر مقالنا في فجلة مجمع اللغة العربية ج ٢٩.

على أننا لا ننكر صعوبة تأريخ الحركات في سائر اللغات العربية الحاهلية لأن أبجديتنا أبجدية حروف صامتة تهمل الحركات وأمثالها من ضغط ونبر وتنغيم ، كما أن محالفة الكتابة للنطق كثيرا ما يكون مصدرها تطور الصوت في الكلمة ، ونشاهد ذلك في رسم الصحف الشريف والساميات أخوات العربية حيث نشاهد في العبرية (صان) ونطقها (صون) وكذلك (راش) بمعنى رأس ، ونطقها (روش) ،

وإذا كان الأمر كذلك فإننا نرى أن بعض قدماء النحاة لم يوفقوا حين ضنوا أن الحركات ليس لها من الأهمية ما للحروف فقد زعموا أن حركات العلة أعراض ، والحروف الساكنة جواهر وأصول ، ثم دخلوا في متاهات ومشكلات منها :

ا \_ محل الحركة من الحرف . أما سيبويه فيذهب إلى أن الحركة تحدث بعد الحرف ، وقال غيره : معه ، وذهب غيره إلى أنها تحدث قبله ويذكر ابن جي ابتداء تلك القضية فيقول: واعلم أن الحركة التي يتحملها الحرف لا تخلو أن تكون في المرتبة قبله ، أو معه أو بعده (1) م

والفارسي على رأس الذين يرون أن الحركة تحدث مع الحرف (٢٦على أن ابن جني يستنكر أن تكون الحركة في المرتبة قبل الحرف (٣٦).

و نحاتنا في هذا الخضم العريض تتناحر اراؤهم و تتشاجر فعندما يقررون أن الحركات أضعف من الحروف نرى أن الصواب قد جانبهم في ذلك ، إذ الدراسات الحديثة قد أثبتت أن جميع الحركات القصيرة والطويلة مجهورة ، وأنها أقوى في الوضوح السمعي من الأصوات الساكنة (٤).

٢ - ثم نراهم ينقة ون مبدأهم فيفررون أن الحركة أصل للإعراب وأن حرف المدفرع عنها وذلك فى قول أبن جى « فالألف والياء والواو فى جميع هذه الأسماء الستة دواخل على الفتح والكسر والضم ، ألا تراها تفيد من الإعراب ما تفيده الحركات: الضمة والفتحة والكسرة. وإنما الموضع فى الإعراب للحركات فأما الحروف فدواخل عليها (٥).

و إذا كان نحاتنا يرون أن الحركات أضعف من الحروف لأن الحركة في حقيقتها ناقصة

<sup>(</sup>١) سر الصناعة : ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) السابق : ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر أداته في سر الصناعة ص : ٣٢ -

<sup>(</sup>٤) نحو القلوب الصغير : ١٨٤ -

<sup>(</sup> ه ) الحصائص : ٣ / ١٣٥ تحقيق الأستاذ محمد النجار . دار الكتب المصرية .

لأنها لا تقوم بنفسها وهي محتاجة لكي توجد إلى حامل هو الحرف . ثم إن الحركات جزء من شيء آخر سابق عليها وهو الحرف التم الكامل ، وابن جني يقرر ذلك حين يقول : اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين ، وهي الألف والواو والياء ، فكما أن هذه الحروف ثلاثة فكذلك الحركات ثلاث : الفتحة والكسرة والضمة ، فالفتحة بعض الألف والكسرة بعض الياء والضمة بعض الواو ، وقد كان متقدمو النحويين يسمون الفتحة : الألف الصغيرة ، والكسرة الياء الصغيرة ، والخسمة الواو الصغيرة ، والكسرة الواو في ذلك على طريق مستقيمة »(1)

فنص ابن جنى يؤكد أن الحركات أبعاض لهذه الحروف ، وإذا كان كذلك فكيف لهذه الحروف ، وإذا كان كذلك فكيف متنقلب الفكرة عندهم رأسا على عقب حين يقررون أن أصل الإعراب أن يكون بالحركات ، كما قالوا أيضاً بأن الحروف أقوى من الحركات وأصل لها ، وفى الإعراب نقضوا عهدهم أيضاً حين قالوا بأن حروف المد فرع أو دواخل على بأن حروف المد فرع أو دواخل على الحركات وهي الضم والفتح والكسر . على أنه لا فرق بن الحركات وحروف المد إلا في الكمية من وجهة نظر الدرس . الملاوي الحديث . وعلماء العربية الأقدمون

يذهبون إلى مثل ذلك أيضًا ، حيث يقرر ابن جني ذلك فيقول: ويدلك على أن الحركات أبعاض لهذه الحروف أنك متى أشبعت واحدة منهن حدث بعدها الحرف الذي هي بعضه »(٢) فكأن الحركات حين تشبع تنشأ الحروف ، وكان على النحاة من خلالهذا الفهم أن يعتصموا بأن الإعراب لايكون إلى بالحركات وحدها لاغبر حتى لا يثبروا بلبلة واضطرابا وتناقضا فيمسائل النحو كما سنرى ، لأنه ليس بن الإعراب بالجركات والحروف من فرق إلا في الكم أما في الكيف فهي هي : الحركات أصوات مد قصيرة ، والأحرف أصوات مد طويلة ، والواو التي زعموا أنها علامة رفع فرعية ليست إلا ضمة مشبعة ، والياء ليست إلا كسرة مشبعة ، والألف لذلك ليست إلا فتحة مشبعة ، فالفتحة من الألف والكسرة من الياء والضمة من الواو ولكن النحاة شقوا على أنفسهم وعلى غبرهم حبن ذكروا علامات أخرى للإعراب سموها العلامات الفرعية ، وجعلوها ناثبة عن العلامات الأصلية ، وسيقابلك حشد من آرائهم المتصارعة في الإعراب بالعلامات الفرعية . وعلى سبيل المثال فالأسماء الستة تراهم يختلفون فى إعرابها إلى مذاهب قددا: .

<sup>(</sup>١) سر الصناعة : ١٩ ، وانظر : الأشباه والنظائر ١ / ١٧٢ للسيوطي . القاهرة

<sup>(</sup>٢) سر الصناعة : ٢٠٠٠ .

ا - أن الوافر والألف والياء فيها حروف إعراب والإعراب مقدر فيها كما يقدر في الأسهاء المقصورة . وهذا قول سيبويه .

٣ - أنها معربة من مكانين بالحروف والمخركات التى قبلها وهو رأى الكوفيين ٣ - أن هذه الحروف حروف الإعراب وعلامته فالواو بمنزلة الدال والضمة فى نحو: قاتل الحند ، والياء بمنزلة الدال والكسرة فى نحو أتيت غلى الحند . والذى جعلهم يقولون بذلك : أن حروف العاة لو سقطت المحالف : أن حروف العاة لو سقطت المحالف عانى هذه الأسماء فهى كمحروف الإعراب توجد بوجوده . وتزول بزواله فهى كعلامته .

٤ ـ و فرهب بعض النحويين إلى أن هذه الأسهاء إذا كانت في موضع رفع كان فيها نقل بلا قلب ، وإذا كانت في موضع نقصب كان فيها قلب بلا نقل ، وإذا كانت في موضع جر كان نقل وقلب (1).

ه ـ و ذهب بعضهم إلى أن الياء والواو والألف نشات عن إشباع الحركات (٢٦ و هذا الرأى قريب من رآى المحدثين اللغويين حيث يرون أن اختلاف وقوع النبر هو السبب في مطل هذه الحركات أو تقصيرها

فلو ثلت ؛ (أخوك) كان النبر على المقطع الثانى (خو) أما (أخك) بدون مطل فالنبر على المقطع الأولى (أ).

ومثل هذا الحلاف يطالعنا في باب التثنية والحمع كذلك بين البصريين والكوفيين وبين أفراد كل فريق منهم ، فيذهب سيبويه إلى أن الألف والواو والياء هي حروف الإعراب . وذهب أبو الحسن الأخفش ، وأبو العباس المبرد ومن تابعهما إلى أنها تدل على الإعراب وليست بإعراب ولا حروف إعراب ، وذهب أبو عمرو الحرمي إلى أن انقلابها هو الإعراب وذهب قطرب والفراء والزبادي إلى أنها هي الإعراب تطرب وحكى عن الزجاج أن التثنية والحمع مبذيان .

والذى ورط النحاة فى قولهم: الإعراب بالحركات. بالحروف فرع عن الإعراب بالحركات. التى هى أصول – مايذهبون إليه دائمامن القول بالأصل والفرع فى كل مشكلة تقابلهم، ولهذا يعج النحو العربى ، و تظالعك نظرية الأصول والفروع – التى ترتبط عنهج أصول الفقه فى كل باب من أبوابه ومن ذلك:

<sup>(</sup>١) الإنصاف ١/٢٢.

<sup>(</sup>٢) أسرار العربية لابن الأنبارى ١ / ٤٤ فما بعدها ط دمشق ، واللمع لابن جى : ١٠١ فما يعدها وانظر التحقيق للدكتور حسين شرف ط ١٩٧٨ والرضى على الكافية ١ / ٢٧ ، وشرح المقدمة النحوية لابن باب شاذ ٨ / ٢٧ ، وشرح المقدمة النحوية لابن باب شاذ ٨ و أبعدها .

<sup>(</sup>٣) سيبوية ١ / ٤ ط بولاق ، وأسرار العربية : ٥١ ، واللمع لابن جنى : ١٠٣ وانظر المحقق ، وشرح المقدمة النحوية لابن باب شاذ : ٦٤ تحقيق د . أبو الفتوح شريف ط ١٩٧٨ . والإنصاف ١ / ٣٣ .

١ - باب من غلبة الفروع الأصول<sup>(١)</sup>.

٢ – حمل الأصول على الفروع .

۳ – باب فی المستحیل و صحة قیاس
 الفروع علی فساد الأصول(۲) .

٤ - مراجعة أصل واستثناف فرع .

نقض الأصول وإنشاء أصول غيرها منها (٣).

٦ – مراجعة الأصل الأقرب دون
 الأبعد .

الأصول تارة وإهمالهم الإهرى و قد تكثر الفروع و تطرد حتى حتى تصير كالأصول فتشبه الأصول مها .

٨ - حط الفروع عن الأصول.

٩ - هجر الأصل حتى يعد النطق شدوذا
 ١٠ - قد يكون الشيء أصلان (٤)
 والأصول لا تحتاج إلى علامات ، وإنما تحتاجها الفروع ، كما ذرى هذه الأصول في جزئيات الفصول والأبواب النحوية مثل

١ - لماذا كان (٥٥) الأصل في الحبر الإفراد؟
 و متى يأتى الحبر على خلاف الأصل ؟

الاستثناء؟ ٣ - لماذا كان الأصل في الأفعال التصرف

٣ - لماذا كان الأصل فى الأفعال التصرف ولماذا كان الأصل فى الأفعال الدلالة على الحدث والزمان ؟

٢ - لماذا كانت إلا - هي الأصل في

٤ - لماذا كان الفعل أصلا للاسم نيى
 الصحة والإعلال ؟

الأصل في الأسهاء التذكير ،
 والتأنيث فرع عليه

٦ - الحذف للجزم أصل للحذف للنصب.

٧ ــ الباء هي الأصل في حرف القسم .

٨ – النكرة أصل والمعرفة فرع عليها .

9 – وحسبنا أن نختم هذا بما يتصل بموضوعنا (الإعراب ومشكلاته) ونشير إلى قضيتين : أولاهما: قولهم : الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات ، والإعراب بالحروف فرع عليها . وإنما كان الإعراب بالحركات هو الأصل لثلاثة أمور :

الأمر الأول: أن الإعراب دال على معنى عارض فى الكلمة ، فكانت علامته حركة عارضة فى الكلمة لما بينهما من التناسب

قولهم:

<sup>.</sup> ۳۰۰/ ۱° الحصائص ۱° / ۳۰۰ .

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٣ / ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٣) الخصائص : ٣ / ٢٢٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) الأشون : ٤ / ٢١٢ .

<sup>(</sup> ه ) ألاحظ اهتمام النحو التقليدى بالعلة : لماذا كان ؟ فلم يكن يلاحظو يستقرى. ويفسر تفسير ا يقوم على الحقائق اللغوية ، بل كان نحوا معياريا صوريا لايركز على الاستعال اللغوي كما هو .

والثانى: أن الحركة أخف من الحرف وأقل منه ، وهى كافية فى الدلالة على الإعراب ، وإذا حصل الغرض بالأخف الأقل ، فلا يتكلف غيره ، والمدلك كثرت الحركات فى بابها ، وقل غيرها مما أعرب به ، وقلس غيرها ممى به (1) .

والثالث: أن الحرف من جملة الصيغة الدالة على معنى الكلمة اللازم لها ، فلو جعل الحرف دليلا على الإعراب ، لأدى الأمر إلى أن يدل الشيء الواحد على معنيين وفى ذلك اشتراك ، والأصل أن يخص كل معنى بدليل . وإنما أعرب المثنى وجمع المذكر والأسهاء الستة بالحروف لأمر اقتضاه ، فأعربوا المثنى وجمع المذكر بالحروف للفرق فأعربوا المثنى وجمع المذكر بالحروف للفرق بينهما وبين المفرد ، ولم يعكس الأمر ليكون الأصل للأصل والفرع للفرع ، فإن الحركات الأصل للأحل والمفرد أصل للمثنى والجمع (٢) أصل للحروف، والمفرد أصل للمثنى والجمع (٢) أصل لحركات الإعراب أصل لحركات البناء، أو حركات البناء أصل لحركات البناء ، أو حركات البناء المناء في ذلك :

فلهب بعضهم إلى أن حركات الإعراب هى الأصل، وأن حركات البناء، فرع لأن الأصل فى حركات الإعراب أن تكون للأسهاء وهى الأصل ، فكانت أصلا ، والأصل فى حركات البناءأن تكون للأفعال والحروف ، وهى الفرع ، فكانت فرعا.

وذهب آخرون إلى أنحركات البناء هي الأصل ، وحركات الإعراب فرع ، لأن حركات البناء لا تزول ولا تتغير ، وحركات الإعراب تزول وتتغير وما لايتغير أولى أن يكون أصلا مما يتغير (٢٠).

ولا تعجب بعد ذلك أن تجد خلطا بين كثير من النحويين في علامات كلمن حركات الإعراب والبناءحيث أطلق بعضهم ألقاب الإعراب على ألقاب البناء والعكس (3).

والأعجب مما سبق أن البصريين والكوفيين عندما وضعوا أصولهم وفروعهم في النحو لم يلتزموا تلك الأصول والفروع عند التطبيق فقد ناقض كل فريق (أصله) (٥) وكان ذلك سببا من أسباب التضارب والتناقض والتخالف والتشابك في مسائل العربية .

<sup>(</sup>١) انظر شرح المفصل ١ / ١٥ .

<sup>(</sup> ٧ ) انظر حواثتي النحو المطولة ، والأشباه والنظائر ٢ / ٢٢ للسيوطي . ط القاهرة. القواعد الكلمية د . غريب نافع ، نشر : مكتبة الأزهر سنة ١٩٧٥ .

<sup>(</sup>٣) أسرار العربية لابن الأنبارى : ٢٠ ط دمشق ، وانظر الأشباء والنظائر ١ / ١٥٩ القاهرة .

<sup>(</sup> ٤ ) معانى الفراء ٢ / ٣٥ ، ، ٤ والمقتضب ٤ / ٤ ، ٨٣ .

<sup>(</sup> ه ) الإنصاف مسألة : ه ، ٢٢ ، ٣٣ ، ٤٤ ، ٧٧ ، ٨٥ .

ونظرية الأصل والفرع وافدة على النحاة من أصول الفقهاء ، فقد تحدث الأحناف والشافعية عن الأصول والفروع ، واهتم مها أبو حنيفة ومدرسته ، ومعلوم أن تأثير الفقه وأصوله في النحوكان قويا منذ العصور الأولى فقد كان النحاة ينظرون إلى الفقه وأصوله على أنه علم نابع من الفقه الإسلامى الحالص ، ولهذا رأيناكثيرا من النحاة يتأثرون بالفقهاء ويشاركونهم من أمثال : أبو عمر الحرمى ، والفراء ، والسيرافي ، حتى إن الحرمى والسيرا في كانا يقعدان للفتيا ، والحليل ابن أحمد النحوى يصرح فى أمكنة كثيرة باقتباسه نصوصا فقهية لأبى حنيفة يؤكد بها مسائل في النحو والعربية(١٦ ومحمد بن الحسن ألف كتابا في الإيمان ضمنه مسائل فقهية مبنية على أصول النحو والعربية ، وابن جني في الخصائص يتأثر في مسائله النحوية بالفقهاء وعلماء الأصول(٢) وكذلك كتب ابن الأنبارى كالإنصاف ولمع الأدلة ، وتآليف السيوطي كالهمع والاقتراح والأشباه والنظائر ، فهي مبنية على أشباهها من كتب

الفقهاء ونرى أن يكون منهج النحو نابعاً من اللغة ويعود على اللغة، دون السماح لأى فكر آخر غير لغوى أن يتدخل .

والدراسات النحوية الحديثة لا تعترف بفكرة الأصل والفرع كما فسرها النحاة إذ إنها ترى أن فهم اللغة يخضع لاشكل والوظيفة فني العربية كثير من الوظائف كوظيفة الفاعل والمفعول والمبتدأ وكل وظيفة تتخد لها طريقة شكلية تعبر عنها ، فشكل الفعل مع الفاعل يختلف شكله مع ناثب الفاعل ، وهذ الشكل لا يقتصر على الحركات الإعرابية، بل يتسع ليشمل الترتيب بين الكلمات مثل: التقديم والتأخير ، وغيره من القرائن التي تظهر من واللاحقة واللاحقة .

و فكرة الاعتماد على القرائن فى فهم التعليق النحوى ينفى عن النحو: كل تفسير ظنى أو منطقى ، كما ينفى أصالة بعض الكلمات فى العمل و فرعية الأخرى (٢) كما أن مسائل

<sup>(</sup>١) كتماب العين : ه ٢٨ تحقيق الدكتور عبد الله درويش .

<sup>(</sup> ٢ ) الخصائص : ١ ـــ١٩٣ فما يعدها ، ٢٠٦ ، ٢٠٨ .

<sup>(</sup> ٣ ) اللغة العربية معناها ومبناها للدكتور "بمام حسان ص ٢٣٣ .

الأصلوالفرع بالصورة التي تخللت جزئيات ومسائل النحو العربى مرفوضة لأن اللغة لها خصائصها وسماتها التي تختلف عن خصائص وسمات القياس المنطقي الحدلي الذي تأثر به النحاة ، وقضية (الأصالة والفرعية) لا ترتبط عقاييس ثابتة عند علماء النحو العربي ومنهنا اضطربت الآراء والمشارب ؛ فما يعتبره نفر منهم أصلا يعتبره الآخرون فرعا لهذا الأصل . ونظرية الأصل والفرع ترتبط أولا وأخبرا بالقياس الذى فرض سلطانه على النحو وترجح أن تعتمد القضايا النحوية على الاستقراء . ولهذا أرى الغاء فكرة نيابة الحروف عن الحركات لبنائها على الأصالة والفرعية ، ويكون إعراب الأسماء الستة بالحركات الثلاثة مع مدها ، أما جمع المذكر فالضمة فيه علم الرفع وعلم الإسناد والواو إشباع، والكسرة علم الحر، والإضافة والياء

إشباع وأغفل الفتح لأنه ليس بإعراب ، فلم يقصد إلى أن بجعل له علامة خاصة ، لأنه إذا أريد إلى أن يجعل نصبا وأتى له بالفتحة اشتبه بالمثنى ، ولهذا أغفل الفتح فيه، وجعلت الصيغة المستعملة في الإضافة هي صيغة المنصوب(١) أما المثنى فالألف فيه ليست علامة للرفع ؛ لأن الضمة وحدها هي علم الرفع ، أما الألف فهي للتثنية لاغير وإذا أريد رفعه بالضمة فيجب أن تزول الألف ، و بزوالها يزول المعنى فتركت الكلمة وهي مسند إليها ، بلا علامة تدل على الإسناد فإذا أريد أن يكون مضافا إليه استعمن بالياء وهي جزء من الكسرة ، وممطولة لها وأبقيت الفتحة الدالة على ألف الاثنىن قبلها ، وتحقق في الصيغة إذن : دلالتها على التثنية ، و دلالتها على الإضافة.

<sup>(</sup>١) إحياء النحو : ١١١ ط ١٩٥١ .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر : في النحو العربي ٩٠ د . مهدى المخزومي . ط . أولى . بيروت .

# تزييل وتكميل ومقارنات

#### في الأسماء الستة:

مما سبب الحلط والتعارض في أقوال علماء العربية ، إعراب الأسماء الستة ، وظهور مذاهب كثيرة كمذهب الكوفيين (١) وجمهور البصريين ، وعلى بن عيسى الربعي (٣) ، والمازني ، والأخفش ومعه المبرد (٣) ، والمخرمي (٥) ، والرضي (٥) ، وأبي على الفارسي (٣) وغيرهم ، وأكثر وأبي على الفارسي (٣) وغيرهم ، وأكثر هولاء يرى تثليث تلك الأسماء ، ويكون الحرف الثالث منها هو حرف الإعراب الحرف الثالث منها هو حرف الإعراب كالدال من زيد ، وبناء على هذا يقدرون ويتأولون ، فالأصل في (جاء أبوك) جاء أبوك . فالضمة على الواو علامة الرفع ،

ثم سلبوا الحرف الذى قبل الواو حركته فسكن ثم ضموه إتباعا لحركة الواو ، ثم حذفوا حركة الإعراب ، وهى الضمة استثقاله لها على الواو ، فصار اللفظ (أبوك) (\*).

غير أن القول (بثنائية) هذه الأسهاء — بدليل أنها عندما تضاف إلى ضمير المتكلم تحتفظ بثنائيتها (أبي – أخيى –حمى) — يخلصنا من هذه الفروض والأوهام ، وهو ما يذهب إليه كثير من الباحثين في الشرق والغرب على السواء(٧).

(٣) المقتضب ٢ - ١٥٢

<sup>(</sup>١) الإنصاف ١ ــ ١٧ (٢) السابق

<sup>(</sup> ٤ ) شرح الكافية ١ ــ٧٧ فما بعدها . بيروت . ( ٥ ) السابق . ( ٦ ) السابق ١ ــ ٢٨

 <sup>(</sup>٧) من أمثال : الأب مرمرجي الدومنكي في كتابه : المعجمية العربية على ضوء الثنائية و الألسنية السامية .
 ط القدس ١٩٣٧ م . و معجات عربية سامية ٧٩ فما بعدها ط لبنان ١٩٥٠ .

و جرجي زيدان في كتابه : الفلسفة اللغوية ٣٨ فما بعدها . القاهرة ١٨٨١ .

وعبد الله العلايلي في كتابه : مقدمة لدرس لغة العرب ١٣٣ ط العصرية بمصر .

وأحمد فارس الشدياق في كتابه : سر الليال في القلب والإبدال .

والأب مارى أنستاس الكرملي في كتابه : نشوء اللغة العربية ونموها وأكتبالها . ط ١٩٣٨ .

وانظر مجلة كلية الآداب بالجامعة الليبية ع ٤ لسنة ١٣٩٢ هـ ترى فيها أسماء كثير من المستشرةين الذين آمنوا بالثنائية ، واستثهدوا لها بالساميات أخوات العربية . ونذكر منهم ؛ فورست وجزينس ورينان .

وانظر : ثنائية الألفاظ في المعاجم العربية . د ـــ أمين فاخر .

وأصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثية ٤٧ ــــ٩٨ د ــــتوفيق شاهين . مكتبة وهبة . القاهرة .

<sup>( \* )</sup> الإعراب بالحروف ١٦ د . عبد الكريم الزبيدى . دار البياني العربي . جدة .

هذا ؛وقد أشار أسلافنا القدماء إلى الثنائية وإن لم ينصوا عليها صراحة ، حيث بدءوا بها فى معجماتهم عند ترتيبها كالحليل فى كتابه (العين) وابن دريد فى (الحمهرة) والأزهرى فى (التهذيب) والقالى فى (البارع) وابن سيده فى (الحكم).

وعلى مذهب (ثنائية) الأسهاء الستة. فلا مشكلة في إعرابها ، ويكون الإعراب على الحرف الثاني ، وليست حروف العلة فها سوى آثار لإشباع حركات الإعراب ، فقولك : جاء أبوك \_ فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على الباء والواو إشباع ، وقس على ذلك حالة النصب والحر فيها ، وهذا مذهب المازني بناه على (ثنائية) هذه الأسهاء(١) ، وهذا يذكرنا بما ورد في النقوش النبطية من إشباع حركات الإعراب و ذلك مثل : إضافة الياء إلى المضاف إليه فى الأسماء المركبة تركيب إضافة مثل ( عبد اللهي ) . وهذا يشبه ما جاء عن أز د السراة من قولهم : جاء زيدو ، ورأيت زیدا ، ومررت بزیدی ، فالواو والياء بمكن أن تكون دليل الإعراب نى

تلك اللغة ، وفعلوا ذلك لحرصهم على بيان الإعراب ولا سما عند الوقف (٢٦) .

\* \* \*

فإذا انتقلنا إلى التراث العربي وجدنا أنماطا كثيرة لتلك الأسماء الستة ومن ذلك: الحرم البه اقتدى عدى في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم سوى أبك الأعلى وأن محمدا علا كل عال يابن عم محمد

٢ ــ وحكى عن بعض العرب: هذا أباك ، ورأيت أباك ، ومررت بأباك. ومن ذلك:

إن أباها وأبا أباها

قد بلغا فى المحد غايتاها (٣) وما روى عن أبى حنيفة : لا ، ولو رماه بأباقبيس ويراها الأشمونى لغة صحيحة (٤) . «مكره أخاك لابطل» و بعضهم رواه (أخوك). وكما حكى فى الأب من وجوه حكى كذلك فى الأخ (٥) .

۳ ــ وحكى بعضهم التشديد: هذا أيسّك (٢٦) وهذه الصورة أقدم الصور ، ثم تحول صوت التضعيف فيما بعد إلى حرف مد:

<sup>(</sup>١) انظر الإنصاف ١ ــ١٧ ، ٢٣

<sup>(</sup> ٢ ) اللهجات العربية في التراث : المستوى النحوي .-د . أحمد علم الدين الجندي .

<sup>(</sup>٣) أنظر أو ضح المسالك لابن هشام رقم ٩ . (٤) ١ - ٧١ - ٧١

<sup>(</sup>ه) الأشموق ١ ـ ٧١ والهمع ١ ـ ٩٥

<sup>(</sup>٢) الهم ١ - ٣٩٠٠

ألفا أو واوا أو ياء وهذا التحول في اتجاه ولذا رح الثلاثي لتصبح الكلمة مماثلة لأكثر الكلمات قرشية (٢٦ . العربية الثلاثية .

ويرى بعض علماء العربية أن تشديد: أب وأخ — عوض من لا ميهما ، فإن أصلهما : أبو وأخو . جاء في الحمهرة : أن بعض العرب يقولون : أخ وأخه ، وقال ابن مالك في التسميل : إن تشديد خاء (أخ) وباء (أب) لغة (١) .

٤ - لزومها الواو وذلك فى قراءة من
 قرأ : « تبت يدا أبولهب و تب (٢٦) » وحكاه أبو معاذ (٣٦) .

وفى الرسالة للإمام المطلبي (<sup>5)</sup>: أخبرنا سفيان عن سالم أبو النضر . . . أن رسول الله ( ﷺ ) قال : لا ألفين أحدكم . . . . (الحديث ) .

و فى أسفل الوثيقة التى أرسلها رسول الله (عَلِيْلَةٍ) إلى بنى جنسبة وإلى أهل مقنا «وكتب على بن أبو طالب بخطه ورسول الله يملى علىه حرفا حرفا »(٥٠).

ولذا رجحت أن صيغة الواو لهجة قر شرة (٢)

\* \* \*

فإذا انتقلنا إلى الساميات والنقوش فى تلك الأسهاء وجدنا ما يلى :

۱ - ورد فی اللهیجة الصفویة «بابه. أی : بأبیه . وباخه . أی : بأخیه (۷) وورد فی اللهیجة الصفویة كذلك «ابه. یغنی: أبوه ، وذلك فی النص : ورمی له ابه . أی : ورمی له أبوه (۲۸) و هذه تشبه حالة النقص فی العربیة .

وفى نقش صفوى آخر عبارة «وندم على أخيه على أخه وأخته» أى: وندم على أخيه وأخته. وفى نقش صفوى أيضا عبارة «لجام ابن أب أنس ورمى (۱)» فالأب والأخ وردا فى النقشين على حرفين مع كونهما مضافين. وهذا يؤكد مذهب الثنائية فيهما ، وهى تشبه حالة النقص فى العربية كذلك.

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر للسيوطي ١ ـــ ١١٩ تحقيق : طه عبد الرءوف سعه .

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف .

<sup>(</sup>٣) مختصر شواذ القرآن لابن خالویه ۱۸۲ . (٤) ص ۸۹

<sup>(</sup>ه) مجموعة الوثائق السياسية للمهد النبوى : المقدمة (كد) ط الثانية . د . محمد حميد الله الحيدر آبادى . لجنة التأليف والترجمة . القاهرة .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : كتابنا : اللهجات العربية في االتراث . النظام النحوى

<sup>(</sup>٧) تاريخ العرب قبل الإسلام ٧ ــ ٢٣٤ د . جواد على . ط الحجمع العراق ١٣٧٦–١٩٥٧

<sup>(</sup> ٨ ) المرجع السابق ٧ ٢٤٣٠٠

Y — وفى الفقرة ١٩٥ من قانون حموراني (١٧٩٢ — ١٧٥٠ ق م) المدون باللغة البابلية القديمة يوجد فيه الإعراب كما هو في اللغة العربية الفصحى و فيه imtaḥas Šummā معنى : إذا ضرب ابن أباه » نجد كلمة abāšu عنى : أباه — أباه » نجد كلمة المفعولية منصوبة بالألف وهي في حالة المفعولية منصوبة بالألف لأنها من الأسماء الخمسة كما في العربية (٢) وإن كنت أرجح أنها منصوبة بفتحة طويلة .

٣ ــ أما العبرية فاستقر أمرها على :

٤ – واستقرت السريانية على : أبوك وأخوك .

وكذلك الآرامية سلكت مسلك السريانية في هاتين الكلمتين .

أما فى لهجاتنا الحديثة فلا نكادنرى
 بها إلا صورة واحدة هى : أبوك وأخوك.
 كما تسقط الهمزة من (أبو) حيث يقال فى
 كنية القرد : بوزنه ، والأصل : أبوزنة ،

وفى تونس والحزائر يقولون: بومدين ، بو تفليقة كما تنتشر فى الحزيرة العربية أسماء: بافضل ، باكلا ،حسن باجوده (٣٦) ، و هذه الظاهرة ، امتداد للهجات قديمة ، حتى ظنها بعض علماثنا القدامى من اللحن (٤٠).

#### في المثنى:

يقال: ثنى الشيء. أى: رد بعضه على بعض فتثنى وانثنى ويكون المعنى عبارة عن جزأين ،أعيد أو ردكل جزءإلى آخر، ومن ذلك أيضا جاء (الثنيان) بضم الثاء للرجل الذى يلى السيد. والتثنية أو المثنى ظاهرة لغوية وجدت في اللغات السامية و غيرها.

كما نجد التردد فى الأساليب العربية فى المشنى حتى زمن القرآن الكريم ، فلم تكن تراعى العربية المثنى من حيث نظام الجمل، وربما يرجع عدم المراعاة من أن المثنى كان داخلا فى حيز الجمع أيضا ، ولهذا لم يكن ثابت القاعدة . انظر مثلا قوله تعالى :

۱ – «ورفع أبويه على العرش وخروا
 له سعدا<sup>(c)</sup> » حيث قال : خروا . ولم يقل : خرا على التثنية .

<sup>(</sup>١) اللغة العربية في عصور ماقبل الإسلام ١٢٨ . أحمد حسين شرف الدين .

<sup>(</sup> ٢ ) فصول في فقه العربية ٣٨٣ د . رمضان عبد التواب ط الثانية . الخانجي .

<sup>(</sup>٣) ويشتغل الآن رثيل قسم الدراسات العليا بكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة .

<sup>( ﴾ )</sup> انظر بحوث ومقالات في اللغة ٢٧٤ د . ومضان عبد التواب ، الناشر ؛ الحانجي والرفاعي .

<sup>(</sup>ه) يوسف ١٠٠

. ٢ ـ « هذان خَصَمَان اختصموا في ربهم (۱) »

٣ - « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
 فأصلحوا بإنهما (٢) » .

٤ – « فقال لها وللأرض اثتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين (٣) » .

كما شاع فى العربية الخطاب للمفرد بصيغة المثنى كما فى الشعرمثل قولهم (خليلى") و (قفا) و (افعلا ذلك) ومن ذلك قوله تعالى: «ألقيا فى جهنم كل كفار عنيد (3) » وهو خطاب لمالك خازن (٥) النار .

\* \* \*

فإذا رجعنا إلى النحو العربي وجدنا المثنى فيه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وبعضهم يرى أن الألف والياء دليل الإعراب وليست بإعراب ولد حروف إعراب (٢٠). وعن ثعلب أن الألف في المثنى بدل من ضمتين (٧٠)، ويطول الحلاف بين علماء العربية في هذا (٨٠)، ثم ينشط تعليل النحاة

وقياسهم فيعللون لرفع المثمى بالألف دون غبرها ، وهل كان الإعراب متأخرا في نشأته عن علامة التثنية أم كان مصاحبا لها ؟ ويرى صاحب شرح الكافية أن الإعراب في التثنية والحمع لم يكن مصاحبًا لأصل التثنية والحمع ، بل دخل علمهما بعد ذلك « وعندما أدخلوا الإعراب على التثنية لما دعت الحاجة إليه أقروا الألف في الرفع ؛ لأنها عماد التثنية وعلامتها الأصلية ، والرفع علامة العمد التي لاتستغني الحمل عنها . . . فناسب لذلك أن تكون الألف التي هي علامة التثنية في الأصل علامة الرفع أيضًا. وبقى الحر والنصب ، وعلامة الحرُّ الأصلية الياء التي تكون الكسرة بعضها فأعطى الحر علامته الأصلية وهي الياء ، واستغنوا عن الألف التي هي علامة التثنية بالفتحة التي هي بعضها ، فصارت الفتحة على ما قبل الياء علامة للتثنية. فالياء علامة الحر فهي إعراب ، أما علامة التثنية فهي الفتحة المختصرة من الألف. وبقي من الإعراب النصب وعلامته الأصلية الألف التي تكون الفتحة بعضها ، ولكنهم عندما أقروا الألف

<sup>(</sup>۱) الحج ۱۹ (۲) الحجرات ۹

<sup>(</sup>٣) فصلت ١١ وانظر : فقه اللغة المقارن د . إبراهيم السامرائي ٨٢ ط بيروت .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة ق ٢٤ ( ه ) فقه اللغة و سر العربية ٣٢٩ للثمالبي . مط : الحلبي ط ١٣٩٢ ـــ ١٩٧٢

<sup>(</sup>٦) الإيضاح للزجاجي ١٣٠ ط ٣ تحقيق مازن المبارك ١٩٧٩ بيروت .

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ١٤١

<sup>(</sup> ٨ ) انظر الإنصاف ١ ــ ٣٣ فما بعدها ، والكتاب ١٧ فما بعدها و٣ ــ ٣٨٥

فى الرفع ، لم تبق للنصب علامة ، فالحق بالحبرور ، وأعطوه علامته وهى الياء ، وبقيت الفتحة قبل الياء دليلا على التثنية .

والخلاصة: أن الألف في المثنى علامة للتثنية وعلامة إعراب أيضا ، والياء في النصب والحر إعراب والفتحة قبلها علامة للتثنية (١) »

\* \* \*

فإذا انتقلنا إلى التراث العربى وجدنا فيه أنماطا مختلفة للمثنى ، ومن ذلك ٢٦٪:

#### شواهد لزوم الألف:

تزوّد مــــننا بين أذناه طعنة ً

دعَتْهُ إلى هابى التراب عقـــيم طـــاروا علاهن فطر عارها

واشدد بمشى حقب حقــواها٣٦

أعــرف منها الأنــف والعينانا

ومنخرین أشهرا ظبیانا<sup>(2)</sup> فأطرق إطراق الشجاع ولو تری مساغاً لناباه الشجاع لصما<sup>(0)</sup>

وقدول أبي النجدم العجلي : قد بلغدا في الحدد غايتاها(٢) ومن النثر :

حُمُل بعير اك و خذ دينار اك . جلست بين يداه .

لا وتران في ليلة(٧) .

### وفي القسران:

قرأ ابن مسعود: « فكان عاقبتهما أمهمافي النار خالدان فيها (٨٠ » سورة الحشر ١٧: « فلها ترى الحمعان (٩٠ ) . . . » وقراءة العامة: « فلها تراءى الحمعان قال أصحاب موسى . . . »

: « وأما الغلام فكان أبواهموُّ منان (١٠٠ ».

: « إن هذان لساحران (١١٦ ».

وأصحاب هذه اللغة: كنانة وبنو الحارث ابن كعب ، وبنو العنبر (۱۲ وبنو الهُجَيَم ، وبطون من ربيعة وبكربنوا ثلوزبيد وخثعم وهمدان و فزارة وعدرة (۱۳ الله .

<sup>(</sup>١) الإعراب بالحروف ٣٥ فما بعدها . د . عبد الكريم الزبيدى ، دار البيان العربي . جدة .

<sup>(</sup>٢) انظر : اللهجات العربية في التراث : في النظام النحوى . د . أحمد علم الدين الحندي .

<sup>(</sup>٣) خزانة البغدادي ٣ ــ ١٩٩ (٤) التصريح ١ ــ ٧٨

<sup>(</sup> ٥ ) مقدمتان في علوم القرآن ٢٢٧ ( ٦ ) الهمم ١٣٤١ تحقيق سالم .

<sup>(</sup> ٧ ) الهمع ١ ـــ٠٤ ط أولى . وانظر : اللهجات المربية في التراث : في النظام النحوي .

<sup>(</sup> ٨ ) مختصر شواذ القرآن لابن اخالویه ١٥٤ وانظر الكشاف للزمخشرى .

<sup>(</sup>٩) الشعراء ٢١ وعزاها عيسي بالرفع على ثلك القراءة لمَّيم وأنظر ابن خالويه ٢٠٧

<sup>(</sup>١٠) البحر ٦ ــــ ١٥٥ (١١) طه ٢٣ و أنظر البحر الحيط ٦ ـــ ٢٥٥

<sup>(</sup>١٢) وهما من تميم ، و لاحظ قراءة الرفع في « فلما ترى الجمعان » وعزاها عيسي إلى : تميم .

<sup>(</sup>١٣) الهمع ١/٣٣/ تحقيق سالم وانظر : الإكليل ٨ ــ ١١٢ والبحر ٢ ـــ٥٠٠ :

و في الطبعة الأولى للهمع توجد ؛ مزاده . بدل ؛ فزارة . ولاتوجد قبيلة عربية مسهاة بهذا الاسم .

ومن العرب من يلزم المثنى الألف كما سبق ولكنهم يخالفونهم فى حركات النون ، حيث إن هؤلاء العرب يعربون المثنى بالحركات على النون ، من ذلك :

وقال الشيبانى :

ضم نون التثنية لغة . قال أبو حيان : يعنى مع الألف لا مع الياء ، لأنها شبهت بألف غضبان وعثمان ، وقد حكى الشيبانى : هذان خليلان(١٦) :

والعرب استعملت الألف للدلالة في جميع كلامها فقالوا: قاما وذهبا ، وأنتما وهما ، ولذلك كانت الألف أنسب من غيرها إلى أن تكون علامة لاتثنية التي هي أول الحمع وأخف منه وأكثر استعالا من الحمح السالم.

وأرجح أن لغة إلزام المثنى الألف في الأحوال الشلاثة القادمة هي اللغة القلدم هي اللغة القلدم حواب الإعراب عليه، كما أن لزوم الياء والنون لغة أيضا، يؤيد هذا وجودها في لغات سامية سنشير إليها ، كما أن هذه الياء والنون لغة كثير من العرب المعاصرين ، وربما كانت الياء في المثنى لها صلة بإمالة الألف ، يقوى ذلك

وقف حمزة والكسائى وخلف على : «كلتا الحنتين آتت أكلها : الكهف ٣٣ » بإمالة الألف (٢) .

وفى الإتحاف (٣٠ : أمال الألف العراقيون قاطبة .

النون في المثنى:

أما النون في المثنى فألحقوها للدلالة على تمام اللفظ ؛ لأنها كالتنوين الذى يتم به الواحد وهي عوض من الحركة والتنوين اللذين يستحقهما الاسم في الأصل ، ثم صارتا بعد من خصائص التثنية ، وقد اختلف العلماء في هذه النون على مذاهب:

١ ــ لرفع توهم الإضافة ، وهو رأى ابن
 مالك .

٢ ــ عوض من حركة المفرد . وهو رأى الزجاج ، ورد"ه ابن مالك بأن الحروف نائبة عنها فلا حاجة إلى التعويض بالنون .

۳ ــ عوض من تنوین المفرد ، وعلیه
 ابن کیسان .

عوض من الحركة والتنوين معا ،
 وعليه ابن ولاد :

<sup>(</sup>١) المبع ١ - ١٦٠ سالم .

<sup>(</sup> ۲ ) إرشاد المبتدى وتذكرة المفتى في القراءات العشر ١٦٤ لأبى العز الواسطى . تحقيق : عمر الكبيسي . الفيصلية بمكة المكرمة (٣) ص ٣٩٠

عوض من الحركة والتنوين فيا وجدا
 فى مفرده. ومن الحركة فقط فيما لا تنوين
 فى مفرده كمثنى ما لا ينصرف. ومن التنوين
 فقط فما لاحركة فى مفرده ، كعصا.

آ - فارقة بين رفع المثنى و نصب المفرد ،
 لأنك إذا قلت : زيادا ، يلتبس بالمفرد المنصوب حال الوقف ، ثم حمل سائر التثنية والحمع على ذلك . وعليه الفراء .

٧ – أنهما التنوين نفسه(١) .

ويلاحظ أن النون في المثنى لم تحل محل المعوض عنه، وهو التنوين، إذ محل التنوين في المفردات يعتقب حرف الإعراب وهو المبيم من (مسلم) وأما النون في المثنى فلم تكن بعدها، بل بعد علامة الإعراب، وهي الألف والياء في المثنى، وعليه فلم تقع النون موقع التنوين لوقوعها بعد علامة الإعراب فيه (٢).

أما حركة النون فى المثنى فالشائع فيها الكسر ، وإنما حركت لالتقاء الساكنين، وفتحها لغة أسد، وقيل ذلك خاص بحالةالياء كلاف حالة الرفع ومن أمثلة ذلك :

على أحوذيين استقلت عشية المحدة وتغيب

ويرى برجشتراس أن النون فى المثنى : يدان أو يدين مكسورة ، وربماكان أصلها yadāma فأبدلت الفتحة بالكسرة المخالفة الصوتية ٣٠٠٠.

و قال الشيبانى ضم النون لغة . قال أبوحيان يعنى مع الألف لد مع الياء<sup>(2)</sup> .

وتحذف هذه النون للإضافة ، وجوز الكسائى حذفها في غير ذلك كقوله :

أقول لصاحبي لما بدالي معالم منهما ، وهما نجيا

أى : نجيان وعليه يجوز : قام الزبدا ب بغير نون . قال أبو حيان : ويشهد له ما سمع بيضك ثنتا ، وبيضي مائتا(٥٠) . "

\* \* \*

فإذا انتقلنا إلى الدراسات السامية المقارنة في المثنى وجدنا:

١ - إن علامة التثنية في العربية (٢٠ كما سبق ( - ان ) في الرفع و ( ين ) في النصب والحر ?

<sup>(</sup>١) انظر الهمع ١ -- ١٦٣ فما بعدها . سالم . (٢) التمويض وأثره في الدراسات النحوية واللغوية ١١٣

د. عبد الرحمن إسماعيل ط أو لى ( ٣ ) التطور النحوى ١١١ نشره وعلق عليه د . رمضان عبد التواب .

<sup>(</sup> ٤ ) الحمع ١ – ١٩٦ سالم و انظر شرح الكافية الشافية ١ سـ ١٩٩ تحقيق د . هريدي . دار المأمون .

<sup>(</sup> o ) الحمع ١ – ١٦٩ سالم . j

<sup>(</sup> ٢ ) تنتمي إلى المجموعة الجنوبية

٢- وعلامتها في الأوكريتية (١) مثل العربية
 Amai للمذكر في الرفع و Emai في حالتي النصب والحر(\*) وتلازم هذه العلامة الكسرة في نهايتها كنون التثنية التي تلازم الكسر في العربية به

أما الحركة الإعرابية فتسبق العلامة وهي A في الرفع و E في النصب والحر ، و هنا أيضا تطابق العربية من حيث الإعراب الم

أما علامة التثنية للمؤنث فهي Tamai في الرفع و Temai في النصب والحر . الله

ويلاحظ أن علامة التثنية في الأوكريتية تشبه علامة التثنية في العربية تماماً من جهة ، وأن Amai تقابل (ان) في الرفع ،و,Emai تقابل (ين) في النصب والحر مع استبدال النون العربية بالميم في الأوكريتية .

۳ - وعلامتها في العبرية (٢) ايم في جميع الأحوال ( ( ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ الْمِيمِ مِنْ مِنْكُمْ مِنْ مِنْكُمْ مِنْ مُنْكُمْ مِنْ مُنْكُمْ مِنْ مُنْكُمْ مِنْ مُنْكُمْ مِنْ مُنْكُمْ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُ

بالياء المكورة (- ١٠٠١)

## غيًّ - وفي الآرامية (٣) أ- EN

هـوفي الأكدية (٤) ـANفى الرفع و IN أو EN في النصب والجر وبذلك جرت مجرى العربية في إظهار الإعراب قبل النون مع إسكان ما بعدها .

وفى الفترات المتأخرة سقط حرف النون منهما كما ضع التمييز بين حالات الإعراب فى المثنى الأكدى تدريجيا ؛حتى طغت: ين على: ان ه

٦ - أما علامته في المعينية (مي في)
 مثل: معليني ، و تعني : عاليان .

۷ – وعلامته فی السیئیة <sup>(۲)</sup> (ن) (آن) مثل : ثن ممرن و تعنی : اثنان نمران <sup>(۷)</sup> .

وكأن إعراب المثنى بالألف فى الله جات العربية القديمة له جذور فى السبئية حيث يكون المثنى باضافة (ان ) للاسم وهى مرحلة متأخرة (^^).

٨ – وعلامته في اللغة الثمودية ( يَوُ) (٩)

( ٤ ) من المجموعة الشرقية ، وانظر , : صبيغ المجموع في اللغة

(٢) تنتمي إلى المجموعة الشمالية الغربية

<sup>(</sup>١) تنتمي إلى المحموعة الشالية الغربية

<sup>(</sup>٣) من المجموعة الشمالية الغربية

العربية . د . باكيزة رفيق حلمي .

Moscati and Others, P.q3. ( \*)

<sup>(</sup> ه ) لغة جنوبية عربية قديمة ( ٦ ) جنوبية عربية قديمة

<sup>(</sup>٧) تاريخ العرب قبل الإسلام : ٧/ ١٠٨

<sup>(</sup> ٨ ) المختصر في علم اللغة العربية الجنوبية ١٣ غويدى .

<sup>(</sup> ٩ ) تاريخ العرب قبل الإسلام : ٧ / ٢١٢

عالة المحيانية (ای) في حالة الحر والإضافة ، و (این) و (و) في حالة الرفع ، و تلحق هذه العلامات آخر الاسم . و من أمثلة المثنى : قهرى : و معناها : القاهرين .

۱۰ ــ وفى اللهجات العربية المعاصرة يلزم المعنى الياء فى أية حالة إعرابية ، وشأنه ، فى ذلك شأن العبرية ، كما تظهر (٢٦) : الواو والنون ملحقة بالثنى فى البابلية الحديثة مما يدل على وجود خلط بين جمع المذكر والمثنى ، على حين وجدت لاحقة المثنى فى اللغة

البابلية التي خلفها حمورابي تشبه اللغة العربية الفصيحة (٢٦) .

۱۱ - وفى عربية النقوش أو العربية البائدة غيد فى نقش النمارة الذى عثر عليه بالشام ، وكتب شاهداً على قبر امرئ القيس بن عمرو وأرخ بشهر كسلول (تشرين الثانى - كانون الأول ) من سنة ۲۲۳ من تاريخ بصرى أى سنة ۲۲۸ للميلاد وفى السطر الثانى نجد أى سنة ۸۳۸ للميلاد وفى السطر الثانى نجد (الأسدين) وهى مثناة مفعول به منصوب بالياء . والأسل (الأزد) قسمان : أزد شنوءة وأزد السراة فى الغرب ، وأزد عمان فى الشرق وقى .

## جمع المذكر السالم

قال الزجاجي «ومن الجموع ما جاء على حد التثنية وهو أنتضم أسماء ببعضها لمل بعض، متفقة الألفاظ، فيزاد في آخر واحد منها علامة الجمع فيعلم أن الجماعة كقولنا: الزيدون والعمرون . . وجعل هذا اللفظ لما بعد الاثنين فاشترك فيه القليل والكثير، وربما اقتصرو به على ما دون العشرة وربما جاوز ذلك » (٥٠) .

ونرى أن إعراب الجمع هذا مر بأدوار تطورية ، وكل مرحلة لها ظروفها وصيغها التى تتلاءم معها ، ونلمس هذا التطور من خلال خلافات النحاة حول إعرابه أيعرب بالحروف كما رآه قطرب والزجاج وغيرهما أم يعرب بحركات مقدرة على ما قبل هذه الحروف كما رآه الأخفش أم يعرب بحركات مقدرة على الحروف كما رآه الأخفش أم يعرب بحركات مقدرة على الحروف نفسها دي وإذا كان

<sup>(</sup>١) هي لغة شمالية عربية وانظر المرجع السابق ٧ /١٦٣ . وانظر بحثا عنوانه «اللغة العربية » د . فؤاد حسنين – نشر بمجلة معهد البحوث والدراسات العربية عدد ؛

Grundriss der Akkadichen Grammatik, Wolfram. Von Soden, Rome, 1957 ( )

ر (٣) من مقال للأستاذ إدوار دروم في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ١٢ / ١٨٩ . بعنوان « اللغة العربية الفصحي ولغة حموراكِ » .

<sup>(</sup> ٤ ) الكتابة المربية والسامية ١٣١ د. رمزى بملبكى .

<sup>(</sup> ه ) الإيضاح في علل النحو الزجاجي ١٢٨ تحقيق د . مازن المبارك . ط ٣ بيروت .

<sup>(</sup> ٦ ) الهمع ١٦١ فما يعدها تحقيق د . عبد العال سالم .

النحاة يشتر طون فيه أن يكون لعاقل (١) ، فإن شيوعه في أصول غير عاقاة يشير إلى بدء مرحلة استعال هذا الجمع ، فقد جمعت ألفاظ العقود من العدد على هذا الجمع ، وهناك ألفاظ ألحقها النحويون به وهى : أرضون ، وابلون ، أهلون عالمون ، وجاء منه كلمات ذات أصول ثنائية مثل: بنون ، قلون ، سنون ، عضون (٢).

وما ألحق بجمع المذكر السالم يعرب بالواو رفعا وبالياء جر أو نصبا على لغة الحجازيين وعليا قيس ، والتميميون يجعلون الإعراب السابق بالحركات على النونالأخيرة، كما يلتزمونالياء فى جميع الأحوال رفعاً ونصبات وجرا ، فان نونت النون كانت لغة بنى عامر ، وإذا تنون فهى لغة عتيم (٣).

#### وفي الجمع لغات اخرى غبر ما تقدم:

(أ) أن يجعل كغسلين فى التزام الياء وجعل الإعراب فى النون مصروفا .

(ب) أن يجعل كهرون فى التزام الواو وجعل الإعراب على النون غير مصروف للعلمية وشبه العجمة والله

(ج) التزام الواو وفتح النون مطلقا<sup>(3)</sup> وقد ساق علماء العربية شواهدمن التراث نظما و نثرا شمل تلك الحالات كما نجد شواهد كثيرة من القرآن : «إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى » فقد عزى الحمع بالواو على كل حال كما هنا وهي لغة بلحارث بن كعب<sup>(٥)</sup> . غير أن النحاة يتأولون ذلك ويقولون : حقه أن ينصب<sup>(١)</sup> .

### أما حركة النون في الجمع وما الحق به:

فهى مفتوحة فى الفصحى ، وأحيانا مكسورة ، فقيل لغة وقيل ضرورة وقيل ذلك خاص بحالة الياء بخلاف حالة الرفع ، وقد ورد فى التراث شواهد (٢٧ لذلك .

وتحذف النون للإضافة ، وقد تحذف فى غير ذلك ، وخرج عليها فى القرآن :

« والمقيمي الصلاة » بالنصب ( الحج ٣٥ ) « غير معجزى الله » بالنصب التوبة ٣ ( « وقراءة الأعمش » وما هم بضارى به » البقرة ٢٠١ ) أى : بضارين . « لذا ثقوا العذاب » بالنصب ( الصافات ٣٨ ) .

<sup>(</sup>۱) شرح الكافية الشافية ١٩١/ ١٩١

<sup>(</sup> ٢ ) الهمع ١ / ٥٥١ فما بعدها . تحقيق د . عبد العال سالم .

<sup>(</sup>٣) التصريح ١ / ٧٦ فما بعدها ، وأنظر كتاتبا : اللهجات العربية فى التراث المستوى النحوى ـ

<sup>(</sup>٤) شرح الكافية الشافية ١٩٤١ فما بعدها (٥) التبيان في إعراب القرآن للمكبري٢٥٤ تحقيق البجاوي .

<sup>(</sup> ٦ ) مجاز القرآن ١ / ١٧٢ لأبي عبيدة ( ٧ ) المرجع السابق ١ / ٢٠٠٠ ، وشرح التسهيل لابن عقيل ١ /٥٠

<sup>\*</sup> ولمل لذلك صلة بميلهم نحو الإمالة ، ولهجتنا في مصر تلتزم الياء في جمع المذكر وما ألحق به فهي تشبه في هذا لهجة تميم . يُن

# كما حذفت لغير إضافة في الشعر مثل:

ولسنا إذا تأبون سلما عذعنى ، لكم غير أنا إن نسالم نـُسالِم أى عذعنين (١٦ .

. و قول الآخر:

لو كنتم منجدى حين استعنتكُم لم يقدموا ساعداً منى ولا عضدا(٢)

فإذا انتقلنا إلى علم المقارنات السامية في جمع المذكر وجدنا :

١ - فى العربية ون : فى الرفع ون-ين فى النصب والحر .

٢ - فى الأوكريتية (٢٠) : وهى أقرب اللغات السامية إلى العربية ، إذ إن علامة جمع المذكر السالم فيها wma أو - وم فى الرفع و Ima أو - يم فى النصب والحر مع استبدال النون العربية بالميم .

ووجه الشبة ببن اللغتيين :

(أ) علامة الإعراب في العربية تسبق علامة الحمع وهي : الواو في الرفع والياء في النصب والحر الله

(ب) نهاية علامة الحمع تلازم الفتح في العربية كما تلازمها في الأوكريتية.

(ج) علامة الجمع تكون على صورتين إحداهما بالواو للرفع والأخرى بالياء للنصب والخر .

(د) تشير علامة الجمع (م) فى الأوكريتية إلى شبيهها فى العبرية التى تكون (م) فى جميع الأحوال.

٣ ـ أما الأكدية (٤) والآشورية فعلامة جمع المذكر على صورتين :

(أ) Anw للرفع وتقابل – ون العربية ، إلا أن الأكدية تظهر حركات الإعراب على آخر النون وتلزم ما قبلها الفتح ، أما العربية فبالعكس .

(ب) Ani للنصب والجر ، وتقابل – ين العربية مع إظهار الحركة على آخر النون ولزوم ما قبلها الفتح بعكس العربية، وأحيانا نجد الواو علامة الحالات الثلاث في الأكدية القديمة والوسطى .

(ج) وفى البابلية: الواو والنون رفعا والياء نصبا وجرا<sup>(٥)</sup> ومعنى ذلك أن اللغتين البابلية والعربية تشتركان فى أدق وأقدم الظواهر السامية مثل التثنية والحمع .

4 ــ أما فى الآرامية والسريانية فنى جمع المذكر تكون in أىبالياء قبلها وتشبه فى ذلك

<sup>(</sup>١) شرح التسميل لابن عقيل ١/١٤ (٢) الحمع ١/١٩١ تحقيق عبد العال سالم .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر صيغ الحموع في اللغة العربية مع بمض المقارنات السامية . د . باكيزة رفيق حلمي . ط الأديب البغدادية ١٩٧٣

<sup>(</sup> ٤ ) في قواعد الأكادية انظر : فون سودن : روما ١٩٥٢ م .

Grundriss der akkadischen Grammatik. W. Von Soden.

<sup>(</sup> ه ) مجلة مجمع اللغة العربية ١٢ / ١٨٩ – ١٩٠

العبرية مع استبدال الميم العبرية بالنون و سكون الآخر ؛ شأن بعض اللغات السامية و بعض اللهجات العربية المعاصرة ، حيث لا تستخدم حالة الرفع ، وربما يرجع ذلك إلى سهولة صوت الكسرة عن الضمة ، وتحذ ف النون في حالة التركيب ، ولدينا آثار من الحمع بالياء والنون في أسماء الأماكن الآرامية .

• - أما فى الحبشية فعلامة الجمع AN وهى تلازم حالة واحدة وربما كانت هذه الألف أقرب إلى الواو أوه فى مرحلة ما ثم تطورت إلى الألف وهى تقابل IN فى الآرامية و بين فى العبرية وو مرون فى العربية .

٣ - وفى العبرية يضاف (يم) إلى نهاية المفرد المذكر . ولدينا جموع عبرية بالياء والنونوردت فى أسفار العهد القديم المتأخرة وفى نصوص شعرية (١) .

۷ – وفي السبئية (۲۲ يلحق آخر الاسم (ن)
 ويرجع غويدي أن تكون حركاته موافقة لحركات نون الجمع العربي أي (و ن) في الرفع و(ين) في النصب والحر.

۸ - وفى اللحيانية والتمودية والصفوية (٢) نجاء علامة جمع المذكر فيها INوIN وهى فى ذلك كالعربية تماما . وأحيانا نرى العلامة Ay كنهاية للجمع ، ونون الجمع تسقط فيها للإضافة ويقول بعض الباحثين (٤): إذنا لانستطيع تعيين حركة النون لعدم وجود الشكل والعلامات التي تعين الحركة داخل الكلمة فلاندرى أكانوا ينطقون بها : ون الله أو ين أم أم كانوا ينطقون به بصورة واحدة ؟ .

ومثاله : أصدقن -- وتعنى : أصدقون أو أصدقين -- جمع أصدق.

٩ - كما نختم المذكر السالم بالميم عناء العرب الحنوبيين مثل (حميرم) يعنى : الحميريون
 و (أزدم) يعنى : الأزديون(٥) .

۱۰-و فى نقش جاهلى قديم و هو (النمارة) (٢) يو جاد فى السطر الثالث (و نزل بنيه) و هو ملحق بجمع المذكر السالم، مفعول به منصوب بالياء، كما يلاحظ حذف النون من المضاف والأصل: بنينه، فلم حذف النون صارت والأصل: بنينه، فلم حذف النون صارت أيضاً.

<sup>(</sup>١) فقة اللغة المقارث ١٤٤ د . إبراهيم السامرائي بيروت ط٢ – ١٩٧٨

<sup>(</sup> ٢ ) المختصر في علم اللغة العربية الجنوبية القديمة ١٣ . أغناطيوس غويدي . القاهر ١٩٣٠ م

<sup>(</sup> ٣ ) و هي لغات عربية شمالية بائدة .

<sup>(</sup> ٤ ) تاريخ العرب قبل الإسلام ٧ / ١٦٤ جواد على .

<sup>(</sup> ه ) لهجات اليمن قديما وحديثا : ص ١٧ لأحمد حسين شرف الدبن ١٩٧٠ / ط الجبلاوى

<sup>(</sup> ٦ ) انظر : تاريخ اللغات السامية ١٩٣ ولفنون ، وتاريخ الأدب ٢٠ – ٣٠ حفى ناصف ، القاهرة و التاريخ العربي القديم ، لهومل وآخرين ، ترجمه د . فؤاد حسانين ـ القاهرة ١٩٥٨ . والكتابة العربية والسامية ١٣٨ د . رمزى بمليكى وسترى فى هذا الكتاب الأخير قراءات أخرى لهذا النص .

# الأفعال الخمسة

فى العربية ترفع بالنون ، وتنصب وتجزم بحذفها ، وحمل النصب على الجزم ، كما حمل على الجر فى المثنى والجمع ، هذا مذهب الجمهور .

وقيل : إن الإعراب بالألف والواو والياء كما أنها فى المثنى والجمع السالم كذلك .

ورده صاحب البسيط بأنه لوكان كذلك لثبتت النون في الأحوال النلاثة .

وقيل: الإعراب بحركات مقدرة قبل الثلاثة والنون دليل عليها، وعليه الأخفش والسهيلي .

ورده ابن مالك بعدم الحاجة إلى ذلك مع صلاحية النون له .

وقيل: إنها معربة ، ولاحرف إعراب فيها ، وعليه الفارسي قال : لأنه لاجائز أن يكون حرف الإعراب النرن ، لسقوطها للعامل ، وهي حرف صحيح، ولا الضمير لأنه الفاعل ، ولأنه ليس في آخر الكلمة ولا ما قبله من االلامات الملازمتها لحركة ما بعدها من الضائر من ضم وفتح وكسر ،

وحرف الإعراب لايلزم الحركة ، فلم يبق إلا أن تكون معربة ، ولاحرف إعراب فها (۱).

ويرى بعض الباحثين أن النون في (يفعلان) وماعلى مثالها، لاحفاظ على علم التثنية والجمع والتأنيث، فلو حذفت النون لتعرض ذلك كله للحذف أو التغيير، فتضيع الدلالة عليه، فالنون إذن في هذه الأفعال الجمسة إنما هي لوقاية الألف والواو والياء من الحذف أو التقصير لا للدلالة على أنها معربة مرفوعة، والعربية حريصة على إظهار النوع والعدد، ولهذا جاءت بالنون لإشباع الألف والواو والياء، فني إعراب هذه الأفعال يكتني بالإشارة والياء، فني إعراب هذه الأفعال يكتني بالإشارة إلى مالفاعله من صفة العدد أو النوع أماالزمان فيشار إليه (بلم وأن) (\*\*).

### النون في الأفعال الخمسة:

ورد حذف النونحالة الرفع فى النثر والنظم :

۱ – قریء: «قالوا ساحران یظیّاهرا» القصص ۸۶ (۲۲).

٢ – قال ( أتحاجونى فى الله ) الأنعام ١٨٠
 و ذهب سيبويه أن المحذوف نون الرفع (٢٦)

<sup>(</sup>١) الهمع ١ /١٧٦ تحقيق د . سالم وانظر : الإنصاف ١ /٣٩

<sup>(</sup>٢) وانظر حاشية الصبان ١ / ٩٧

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٣ / ٩٩ والكافية الشافية ١ / ٢٠٨

<sup>( \* )</sup> في النحو العربي ١٣٧ د . مهدى المحزو مي . بيروت ١٩٦٤ .

وقد عزيت هذه اللهجة إلى قبيلة غطفان (١٦).

۳ ــ وفى الصحيح : لاتدخلوا الحنةحتى تؤمنوا ، ولاتؤمنوا حتى تحابوا »<sup>(۲)</sup>.

والأصل : لاتدخلون ولا تؤمنون ، لأن لا : نافية .

إبيت أسرى وتبيتى تدلكى
 وجهك بالعنبر والمسك االمكى (٢٥)
 والأصل: تبيتين وتدلكين – فحذف النونين دون ناصب أو جازم .

ه ـ فإن يك قوم سرهم ما صنعتم
 سيحتلسبوها لاقحاً غير باهل
 فحذف النون

وعندى أن حذ ف النون فى الأصل يدل على أن الفعل لم يتم أو لم ينفذ ، بعكس بقاء النون فيهوالذى يدل على تنفيذه الفعل وتمامه.

كما ورد إثبات النون فى حالة النصب فى النثر والنظم :

۱ - فى الحديث : « قلت يارسول الله إنى امرأة أشد ضَفر رأسى ، أفأنفضه لغُسل

الجنابة ؟ قال : لا ، إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين على سائر جسدك ».

فالمضارع مرفوع بعد أن المصدرية فى مكانين من هذا الحديث.

٢ - أن تقرآن على أسهاء ويحكما
 منى السلام وأن لا تشعرا أحدا
 ٣ - إنى زعيم يانويقة إن نجوت من الرزاح

إذا كان أمر الناس عند عجوزهم
 فلا بد أن يلقون كل يبداب

أن تهبطين بلاد قوم يرتعون من الطلاح

ه ـ ولى كبد مقروحة من يبيغى بها كبدا ليست بذات قروح أبى الناس ويح الناس أن يشترونها ومن يشترى ذاعلة بصحيح (١٤) ويذهب الزمخشرى إلى أن الرفع بعد (أن) المصدرية لغة (١٠٠٠).

<sup>(</sup>۱) البحر ٤/ ١٦٩ . وانظر كتب القراءات في « فيم تبشرون » الحجر آية ٤٥ و في « تأمروني » سورة الزمر ٤٢ وانظر المنصف ٢/ ٣٣٨ حيث يرى أن المحذوف هي نون الرفع . وانظر ابن يعيس ٣ / ٩١ وشواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك في حذف نون الرفع لمجرد التخفيف ١٧٠ ومغني اللبيب ٢ / ٣٤٤ لابن حشام . تحقيق الشيخ محيي الدين

<sup>(</sup> ٢ ) أخرجه مسلم في باب الإيمان 4 و وانظر أحاديث أخرى في شواهد التوضيح ١٧١

<sup>(</sup>٣) الهمم ١ / ١٧٦ و الكافية الشَّافية ١ / ٢١٠

<sup>( ؛ )</sup> انظر كتابنا : اللهجات العربية في التراث : القسم الثالث ( في النظام النحوي ) .

<sup>(</sup> ه ) خزانة الأدب ٣ / ٢٠ ه البغدادي ط بولاق .

#### حركة النون :

الأصل في هذه النون السكون . و إنما حركت لالتقاء الساكنين . فكسرت بعد الألف على أصله و فتحت بعد الواو و الياء طلبا للخفه ، لاستثقال الكسر بعدها ، و قيل تشبيها للأول بالمشى والثانى بالحمع.

وقد تفتح بعد الألف أيضا، قرئ: «أتعدا تنبى أن أخرج (١) » بفتح النون، وقرأ بها عبد الوارث عن أبي عمرو (٢) ، وقال العكبرى هي لغة شاذة ، وحسنت هنا لكثرة الكسرات (٣) وفي إعراب النحاس (٤) : و فتح هذه النون لحن .

و قد تضم و قرىء : « طعام تر ز قانيه » بضم النو ن(٥٠٠ .

+ --- 4

فإذا انتقلنا إلى المقارنات السامية :

۱ - فی السریانیة قد استقرت علی صیغه
 واحدة ، حیث تنتهی بالنون : تقتاون ،
 و تقتلین .

٢ - آلما استقر الأمر فى العبرية على صيغة أخرى ، حيث كانت بغير النون (٢٦) :

# 

وفى القتبانية نجد الفعل المضارع المسنا إلى جماعة الذكور الغائبين نجده: يفعاو (يقتلو) ويضاف إلى آخره النون فيكون: يفعلن . ينعلون (يقتلن) (يقتلون) (٧٠.

وقد اشتمات بعض نصوص التوراة على عدة أمثلة وردت نيها النون ، واعتبرت من بقايا مراحل قديمة ، فإذا نظرنا إلى كتابنا الكريم وجدنا الآيات الآتية :

(۱) «و لاتلبسو االحق بالباطل وتكتموا الحق (۸) قرأ ابن مسعود: « و تكتمون » (۹) (ب) « فإذن لايؤتونالناس نقير ا» (۱۰) قرأ ابن

) « قامِد لا يونو دانماس نفير ۱» مه قرا ابن مسعو د وابن عباس وأبي : لا يؤتوا »(۱۱).

<sup>(</sup>١) الأحقات ١٧

<sup>(</sup> ٢ ) مختصر شواذ القراءات ١٣٩ لابن خالويه .

<sup>(</sup> ٣ ) إملاء ما من به الرحمن ٢ / ٢٣٤ للعكبرى.

<sup>107/ 4(1)</sup> 

<sup>(</sup> ٥ ) الهمم ١ / ١٧٧ تحقيق د . سالم .

<sup>(</sup> ٦ ) من أسرار اللغة ٣٧٧ د . إبراهيم أمين ط السادسة .

<sup>(</sup> ٧ ) تاريخ العرب قبل الإسلام ٧ / ٩٧ د . جواد على .

<sup>(</sup> ٨ ) البقرة ٢ ٤ ( ٩ ) البحر ١ / ١٨٠ ( ١٠ ) النساء ٣٠

<sup>(</sup>١١) مختصر شواذ القرآ ن ٢٧ لابن خالويه ،والبحر ٣\_/ ٢٧٣ ومعانى الفراءا /٢٧٣ وتفسيرالرازي ٣١ ٣١ ٢٥٣/

(ج) : «و إذن لا يلم شون خلافك إلا قليا لا عليه و أونى قراءه قابن مسعود و أبى « لا يلبثوا » (٢٠).

(د): « وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون (٢٠) إلا الله » وفى قراءة أبى وابن مسعود « لا تعبدوا » (٤٠) على النهيى. قال الفراء وجماعة : المعنى – أخذنا ميثاقهم بألا يعبدوا إلا الله وبأن يحسنوا للوائدين ، وبألا يسفكوا اللهماء. ثم حذف : أن والباء فارتفع الفعل لزوالهما .

قال المبرد : هذا خطأ ، لأن كل ما أضمر في العربية فهو يعمل عمله مظهرا .

وقال القرطبي : ليس هذا بخطأ ، بلي هما وجهان صحيحان وعليهما أنشد سيبويه :

ألا أيها ذا الزاجرى أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى بالنصب والرفع فالنصب على إضمار (أن) والرفع على حذفها (°).

(ه): « وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم» (٢٦

الاتسفكون » مثل « لا تعبدون » في في الآية السابقة .

وبعد هذه المقارنات بين العربية وأخواتها الساميات في لاحقة المثنى والجمع يظهر:

١ – أن نهايات المثنى في الساميات كانت مكونة من حركة طويلة أو مركبة + يم في العبرية . أو نون في ساثر النخات السامية الأخرى وتسقط الميم أو النون في الإضافة ، وتكون ساكنة في اللخات السامية باستثناء العربية الشمالية حيث تكون مكسورة أو مفتوحة أو مضمومة نادرا .

وقد تكون الحركة السابقة للميم أو النون مركبة كما في العبرية

= in = wie.

والعربية ين (للنصب والحر) وقد تكون طويلة كما في العربية الشمالية تان (للرفع) والأكدية مق للرفع . ولا يعسرب المثنى إلا في العربية الشمالية والأكدية حيث تستعمل نهايتان إحداهما للرفع والأخرى للنصب والحر .

<sup>(</sup>١) الإسراء ٧٦

<sup>(</sup>۲) البَحرَ ٢ / ٦٦ ونحتصر شواذ القرآن ٢٧ لابن خالویه ، والکشاف ٢ / ٢٦٪ ، وتفسیر الرازی ٢٢ / ٢١ و انظر : شرح الگافیة ٢ / ٢٣٨ وشرح التصریح ٢ / ٢٣٥

<sup>(</sup>٣) البقرة ٨٣

<sup>( َ ﴾ )</sup> مختصر شواذ القرآن ِ ٧ والبحر ١ / ٢٨٢ والكشاف ١ / ٧٩ ومعافى الفراء `١ / ٩٩ وتفسير الرازى ١ – ٤٠٤

<sup>(</sup> a ) تفسير القرطبي ( سورة البقرة ) . ( ٢ ) البقرة : ٨٤

Y - كما تختلف نهايات الجمع السالم فى الساميات ، وهى مكونة من حركة طويلة + ميم فى العبرية ونون فى سائر الساميات الأخرى . وفى الأكدية تستعمل الحركة الطويلة نهاية للجمع ( ق للرفع و I للنصب والحر ) ويعرب هذا الجمع فى العربية الشمالية والأكدية حيث تستعمل نهاية للرفع وأخرى للنصب والحر .

٣ – كما وضحنافيما سبق آراء علماء العربية فى علامة المثنى والجمع ، وإعرابهما ، وفي النون اللاحقة بكل منهما . وكما أختلف علماء العربية فما سبق، اختلف المستشرقون كذلك حيث ذهب بعضهم أن عنصر الحمع السالم هو مد حركة إعراب المفرد ، وبذلك نشأت في اللغات السامية النهايات ān و in و ān التي استعملت كنهايات للمثنى وجمع المذكر السالم دون مراعاة للحالة الإعرابية التي تدل عليها حركة المفرد. وذهب نفر منهم إلى أنّ النهايات الأصلية للمثنى والحمع السالم كانت ā للمثنى المرفوع و تا للجمع المرفوع و i للجمع المنصوب أو المحرور و ai للمثنى المنصوب والمحرور . كما حاول بعضهم تفسير اختلاف دلالات النهاية am في الساميات ، فهي تكون نهاية المشي في

العربية الشهالية والأكدية ، ونهاية لجمع المذكر السالم في الحبشية كما ذهب بعضهم أنها كانت في الأصل نهاية عامة الجمع، غير مرتبطة بالحنس (١).

كما ذهب بعض الباحثين « أن أصل هذه اللواحق كانت كلهات قائمة بنفسها ثم تحولت إلى آلات نحوية بتحويل الكلمات المليئة إلى كلهات فارغة ، فالأدوات النحوية التي تستعملها اللغات ليست إلا بقايا من كلهات مستقلة قديمة ، أفرغت من معناها الحقيقي ، واستعملت مجرد موضحات ، أى مجرد رموز (٢) » والحقيقة أن هذه أي مجرد رموز (٢) » والحقيقة أن هذه وليست فارغة من الدلالة كما يتصور ، بل استعملت كدلالات صوتية نستدل من خلالها على فهم الباب النحوى وتحديده .

ويرى نفر من العلماء أن هذه الزيادات واللواحق ــ إنما هى اعتباطية وغير منضبطة. والحقيقة أنها لم تكن اعتباطية ولا عشوائية ، وإنما بدأت غير مستقرة وقلقة ثم سارت رويدا نحو الاستقرار ، وأصبح لها مقاصد وأهداف .

ويرى بروكلمان أن نهايات المثنى والحمع السالم متطورة عن نهايات أسهاء المعنى مثل

<sup>(</sup>١) القتبست هذا من : التثنية والجمع في اللغة العربية : فاروق جودي . رسالة ماجستير على الآلة الكاتبة ١٩٦٥ كلية الآداب . جامعة القاهرة .

<sup>(</sup> ۲ ) التطور اللغوى ۹۷ د . رمضان عبد التواب . ط الخانجي والرفاعي .

جموع التكسير ومما هو جدير بالذكر أن علامات جمع التصحيح جرت مجرى نهايات الضمائر وأسماء العدد ، فالعربية تجمع الضمائر بالنون تارة والميم أخرى مثل : نحن ، أنتن ، هن ، وهي تدل على الحمع و تختلف عن المفرد بزيادة النون ، أما ضمائر الغائبين والمخاطبين فهي : هم ، وأنتم ، وهما بالميم بدل النون ، كما أن ضمائر التثنية : هما . وأنتما بالميم ، ومعنى فلك أن العربية تجمع بين العلامتين : فلك أن العربية تجمع بين العلامتين : النون والميم في استعالم الدلالة على التثنية والحمع .

أما العبرية فيغلب فيها استعال الميم الله الله على التثنية والجمع ، بعكس الآرامية التي يغلب فيها النون . فاللغات التي تستعمل الميم في الضمائر للدلالة على الجمع تستعملها في جمع الأسماء أيضا كما أن اللغات التي تستعمل النون الدلالة على الجمع في الضمائر نستعملها أيضا في جمع الأسماء . وقس على ذلك صيغ العقود وألفاظ العدد(١) .

أما الميم والنون في نهايات المثنى والحمع السالم، فهى نون (التنويين) وميم (التييم) ولكن أيهما أقدم ؟ فبعضهم يرى أن الميم هى الأصل وأن النون متطورة عنها ، وآخرون من المستشرقين يرون أن النون

هى الأقدم ، كما يرى فريق آخر أنهما نشأتا معاً فى الافات السامية ، دون أن تتطور إحداهما عن الأخرى ، والعلاقة الصوتية قوية بين الميم والنون كما أن الميم تودى وظيفة النون فى اللهجات الحنوبية ، كما نجد الميم فى نهايات الحموع المذكرة والمثنى فى الأوكريتية ،

وقد بقيت في العربية بقايا من التمييم عوملت الميم فيها معاملة الحرف الأصيل بعد أن بعد العهد باستعالها القديم مثل: شدةم . شهرم . ابنم . شجعم . حلقوم . زرقم . خضرم . بلعوم . ومعروف كذلك قلب الميم نونا في العربية مثل: دخشم و دخشن ، بنان وبنام (٢٦) ، وفي اللهجة اللبنانية الحديثة يقولون : كتابكن كتابكم ، فيم الحمع أصبحت نونا .

#### وفي النهاية:

فنى ما سبق من المقارنات بين العربية والساميات مايو كله أن هذه الافات مرت بأدوار تطورية ، وكل دورمنها يختلف عما قبله ، وظهر هذا فى لواحق المثنى والحمع والأسماء الستة والأفعال الحمسة ،

<sup>(</sup>١) الجموع في اللغة العربية ٢٣٩ ، ١٥٤ د . باكيزة حلمي

<sup>(</sup> ٢ ) زيادة الميم في بعض كلمات اللغة. الشيخ عبد القادر المغربي (مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق م ٣ ج ٣ سنة ١٩٢٣ ) .

وبعض الأدوار فيها أسرع وبعضها الآخر تلكأ أو جمد لظروف اجتماعية أوغيرها ، كما أن الإعراب بالحروف لم يوجد دفعة واحدة ، بل تطور فى أدوار ، فوجد الألف أو الواو أو الياء، ثم بعد فترة وجدت النون ، ودليل ذلك :

١ - هما خطنا اما إسار ومتّنة
 وإما دم والقتل بالحر أجدر

٢ ـ خليلي ما إن أنها الصادقا هوي

إذا خفتما فيه عذولا وواشيا

فقد أجها النحاة أنفسهم في التخريج والتأويل ، وأن النون حذفت للإضافة المقدرة في الشاهد الأول ، كما حذفت النون في الشاهد الثاني للاقتصار ، والحقيقة أن هذه الحالة كانت طريقة الأداء الأولى في التعبير بالمثنى ، وبعض النحاة لمس هذه الحقيقة عندما رأى أن حذف النون جاء على لغة بعض القبائل لغير مايستدعى حذفها ؛ كالإضافة فعدم وجود النون كان مرحلة من المراحل في المثنى لم يتنبه له مرحلة من المراحل في المثنى لم يتنبه له محض النحاة .

كما لرشك فيه أن الإعراب بالحركات

كان أولم ثم تطور إلى الإعراب بالحروف، ثم مر دور اجتمع فيه الإعراب بالحركات مع الإعراب بالحروف، ومن ذلك ما روى عن السيدة فاطمة رضى الله عنها: ياحسنان وياحسينان ، وهي ولاشك لغة بعض القبائل .

ومن التطور في ملحق الحمع السالم تستطيع أن تأخذ شاهدا واحدا من التراث لتجدفيه خلافات القبائل العربية(١٦ وموقف النحاة منها ورصد مظاهر هذا التطور ، وتحديد موقعه الزمني أمر نافع في إعادة بناء النحو وتخليصه من ذيول الخلاف وتعدد الوجوه ، و مكن أن تدرس هذه الشواهدعلي هدى منطّفو لقاللغة و نضوجها . على أن الساميات ومنها العربية لم تلتزم بنظام علامات الإعراب من حركات وحروف إلا في مرحلة نضجها أما في مراحلها الأولى فكانت غير منضبطة (٢) تماما ، يو ً كل ذلك ما يفتر ضه Wright من أن التثنية كانت تقسم بإلحاق واو ونون فى حالة الرفع وألف ونوْن فى حالة النصب وياءونون في حالة الحر ، وأن هذه العلامات تقلصت إلى الاثنتين المعروفتين(٣).

<sup>(</sup>١) أنظر : شواهد : سنين – وما ورد فيها من الإعراب فى : معانى الفراء ٢ / ٩٣ و البحر ٥ / ٥٠ و المبحر ٥ / ٥٠ و والهمع ١ / ٥٩ التحريح ١ / ٧٦

<sup>(</sup> ۲ ) اللغة والنجو ۷ ه د . حسن عون . ط أولى

Lecture on the Comparative Grammar of the Semitic Languages P. H 9. ( r )

و يمكن أن نفترض إلزام المثنى الألف فى الحالات كعب الحالات كلها على لغة بالحارث بن كعب تقلصا آخر (\*\*)

ومن هذا مانجده فى الأعداد من ( ٢٠ - ٩٠ فالأصل فى لفظ عشرين وهو ملحق بالحمع السالم – أن يكون مثنى ، وذلك لأن العشرين ضعف العشرة ، لكن صيغة المثنى هذه لم تثبت أمام صيغة الحميم التى نجدها فى ثلاثين وما بعدها حتى تسعين وثلاشت صيغة المثنى وحلت محالها صيغة الحميم ، وشأن العربية فى هذه الضاهرة شأن الع

والآرامية مثل ( لله لها ( 🗇 )

(عُسْرِيم) وفي الآرامية : عسرين الحبشية الكننا نجاء العكس في كل من الحبشية والأكادية إذ نجاء صيغة المثنى هي التي سادت وعممت في أسماء سائر الأعداد حتى التسعين مثل : برسم لل في (عشرا) (١)،

العربية اثخذت (آن) لاحقة للجمع أيضا يؤكد هذا ماجاء عنهم « مرت بنا غنمان سودان° وسود » معانى الفراء ٣ – ١١٢

ومن ذاك أننا نرى ألفاظا بصيغة الجمع وهي للمثنى كقولهم: فلان عظيم المناكب، ورجل غليظ الحواجب. وليس للإنسان إلا منكبان وحاجبان، ومن ذلك قوله تعالى: « إن تتوبا إلى الله فقاء صغت قلوبكما » بلفظ الحمع، ولهما قلبان.

كما يمكن تسجيل درجات التطور في سيغة طجية لقبيلة عربية وهم (بنو الحرماز) من تميم فقد كانوا يلزمون صيغة مقشوين (٢٦) الياء والنون مع المفرد مذكرا كان أو مؤنثا ومع المثنى والجمع بنوعيها فجعلوا حركات الإعراب تتعاقب على النون فقالوا: هذارجل مقشوين وامرأة مقتوين ورجلان مقتوين وامرأتان مقتوين ورجال مقشوين ورسال مقشوين .

أما عامة العرب باستثناء ( بني الحرماز ) فقالوا في المفردهذا رجل مَقَّدُو كُنُّ ورجلان مَقَّدُوون بالرفع ، ومقدوين بالنصب والحرم .

<sup>( \* )</sup> ومن تقلص الحركات الإعرابية أن الحركة الواحدة تقوم بوظيفتين ، كما في الممنوع من الصرف (الفتحة) وجمع الموثث السالم ( الكسرة ) .

<sup>:</sup> العدد في اللغة العربية . د . فواد حسانين . مجلة كلية الآداب ج ١٢ ديسمبر ١٩٥٠ و انظر : Uman, Ethiopic Grammar. Translated by. James A. Grehton. P 290, 291. London, 1907.

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) معناها : الخدام . وفي الصحاح  $\gamma$  /  $\gamma$  ، وهم الذي يعملون للناس بطعام بطونهم »

(فالحرمازيون) خالفوا العرب عامة في كون النون معتقب الإعراب كما حذفوا ياء النسب في مقتوى ويقول سيبويه في ذلك : «وليس كل العرب تعرف هذه (۱۵ الكلمة » أما شاهد لغة عامة العرب تقول شمر : «المقتوون : الحدم. واحدهم مَقْتُوى وأنشد :

أرى عمرو بن ضمرة مقـْتويا ً له فى كل عام بكرتان

ولقد علل الرضى مخالفة (بني الحرماز) لبقية العرب في هذه الصيغة ، ولعل تعليله هذا يبرر موقف بني الحرماز من استعال تلك ألصيغة الشاذة (٢٦ على أن كثرة الشذوذ التي كثرت في هذا الباب مردها إلى تدرج اللغة وتطورها.

كما يمكن لمح درجات التطور في لواحق الحمع وما أشهه في شرط النحاة لحمع المذكر «أن يكون عاقلالات» وبالنظر لآيات القرآن المعجز نراها قد تضمنت أبنية لحمع المذكر السالم لغير العقلاء من ذلك:

۱ – « والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين»

Y = (8) المدهد أم كان من الغائبين Y = (10) المدهد أم كان من الغائبين Y = (10)

كما بجد ألفاظاً كثيرة تفتقر إلى العقل الذي يشترط لجمع المذكر السالم - بجدها جمعت بالواو والنون والياء والنون، كإعراب الجمع السالم (٢) ، ومن ذلك ألفاظ العقود (٢٥) ، كما أن جمع المذكر السالم في كل من الحبشية والأكادية والعبرية والمسريانية وغيرها لا يصاغ للعقلاء وحدهم ، بل يشمل أيغير العقلاء وحدهم ، بل يشمل أيغير

المبت (مثبة Kebes) على التي المبت ا

(ب) وفی الحبشیة تجد hadas حدیث أو جدید وجمعها hadasan

( ٤ ) الهمع ١ / ٥٥١ فما بعدها . تحقيق د . سالم .

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲ – ۱۰۳

<sup>(</sup> ٢ ) انظر النحو والصرف بين التميميين رالحجازيين د . الشريف عبد الله الحسنى : رسالة ماجستير على الآلة الكاتبة بجامعة أم القرى . وانظر صيغة أخرى لأعرافي من قبيلة (غنى) . وآخر لأعرافي (قيس) في بحثنا بمجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي بمكة المكرمة عدد ٢ وعنوانه «دراسة حول ثلاثة مصطلحات في دراسة اللهجات» ص ٨٣ هامش .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر كتب النحو العربي

<sup>(</sup> ه ) المرجع السابق ١ / ١٥٦

<sup>،</sup> ٥) المرجع السابق ١ / ٢ ه

(ج) وفى الأكادية تجمع alu «مدينة» alu مدينة»

فهذا وغيره يؤكد عدم وضع جمع المذكر السالم للعقلاء أصلا<sup>(۱)</sup> كما يرى ذلك علياء النحو العربي – أما الواو والنون أو الياء والنون فهي تدل علي جمع العقلاء وغيرهم كما سبق ذلك في العربية والساميات ، ثم تطور هذا الجمع في العربية أخيراً وتخصص للعقلاء .

وهناك تعليلات كثيرة فى كتب النحو لما حذفت لامه وكان مؤنثاً وكان لام الفعل حرف عله ، وجمع بالواو والنون أو الياء والنون مثل : ثبة وظبة ومئة ورئة وسنة وعضة وعظة وعزة ، فقد قالوا « فإذا أدخل فى جمع – الواو والنون – شئ ما ليس مذكراً عاقلا ، مثايا ذكرت لك فإن ذلك كما يقول ابن جنى حظ نالته تلك الألفاظ ، وفضيلة خُصت بها ، فلهذا صار جمع ثبة ومئة وسنة ونحو ذلك بالواو والنون تعويضاً لها من الحهد والحذف اللاحق بها » . (٢)

و بعضهم يعلل هذه المؤنثات السابقة بالواو والنون فقال: إنما جمعت أرض بالواو

والنون فقيل: أرضون عوضاً عن حدف تاء التأنيث ، لأن الأصل أن تقول في أرض: أرضة فلما حدفت التاء جمعت بالواو والنون عوض عنها كما يرى ابن جني أنهم جمعوا هذه الألفاظ جمع مذكر سالماً ، وإنكانت الواو المذكر العاقل ، وهذه مؤنثة غير ذات عقل ، ولكنهم فعلوا ما فعلوا توسعاً ، وعلى ضرب من التأويل ، فإن جاء له نظير فقد عرفت طريقة ، وإن لم تسمع له فظير لم تقس عليه غيره ، لأنه لم ينفذ في بابه دى .

والمعروف في جمع هذه الصيغ أن تكون بالألف والتاء؛ قالوا في سنة (سنوات) وفي ثبه (ثبات) وقلات ومئات هذا هو الوجه في جميعها؛ لأنها أسماء مؤنثة بالتاء. ومال بعض العلماء في علة جمع أرض على (أرضون) أن ذلك على سبيل الاستعظام كقه ل الشاعر:

لقد ضجت الأرضون إذ قام من بنى سدوس خطيب فوق أعواد منـْبر

<sup>(</sup>١) مشكلات لغوية ٧٨ د . شوقى النجار . ط أولى . تها.ة م

<sup>(</sup>٢) مشكلات لغوية ٨٨ نقلاعن سر صناعة الإعراب ٢ / ٢٥٤ مخطوطة برقم ١٩٧ لغة تيمور وانظر :

Palmer E.H., A. Grammar of Arabic Landuage P. 107. London, 1984.

ولمع الأدلة في أصول النحو ١٣٤ للأنبارى . تحقيق سعيد الأفغاني – ط الجامعة السورية (٣) مشكلات لغوية ٩٢ نقلا عن : سر صناعة الإعراب ٢ / ٢٨٤ .

كما علل ابن جنى (١) جمع تلك الملحقات المؤنثات بالواو والنون لغرض قصدوه قصداً ، وهو إعلام السامع أن هذه الكلمات ليست كغيرها مما لم يجمع بالواو والنون من المؤنث ، وإن ذلك عادة عندهم متى أرادوا أن يعلموا اهتمامهم بأمرو عنايتهم به أخرجوه عن بابه ، وأزالوه عما عليه نظائره .

وخلاصة ما سبق أن اللغات العربية والساميات أخواتها ، مرت بمراحل كانت الواو والنون فيها لاحقة تدخل على المؤنث والمذكر على السواء ، وما كانت هذه اللاحقة تعنى جنساً ، وإنما كانت تعنى الحمع أو الكثرة (٢) ، ثم بعد ذاك بفترات تاريخية طويلة تحددت هذه اللواحق الإفادة معنى الحمع والكثرة في الذكور

وحدهم، وبعد غترة زمنية خصصت العربية .
هذه اللاحقة بالعقلاء المذكرين دون غيرهم، ومعنى هذا أن اللغة العربية ترقت ترقياً كبيراً ، واكتمل فيها مالم يكتمل في أخواتها الساميات ، وحفظت لنا صورا أكثر من أخواتها وأنضج ، لتغطية الأحداث والمتطلبات فينميها العربي حين تضطره الحاجة إلى ذلك لتحمل معانى حضارية تدل على الاستقرار واتساع الحياة . والحقيقية أن العربية حين تبخت هذه اللواحق ، قد استعانت بها لإتمام ثروتها اللغوية نحيث تؤدى كل لاحقة المعنى المراد، وكانت بمثابة المفاتيح التي لا تقل عن الماتيح الموسيقية ، و ذلك حين عبرت كل المفاتيح الموسيقية ، و ذلك حين عبرت كل الحقة منها عن أداء مميز ومعنى ثابت وقيمة تعبيرية .

(۱) مشكلات الخوية به ۹

( ٢ ) فنى العربية والعبرية والسريمانية كثير من المونثات جمعت جمعاً مذكرًا فنى العبرية والعبرية لل المربية والعبرية والسريمانية كثير من المونثات جمعت جمعاً مذكرًا فنى العبرية والعبرية والعبرية المربية والعبرية والعبرية والعبرية والعبرية والعبرية والعبرية العبرية والعبرية و

n'mālā نملة وجمعها

n'malim

الله المرا المعنى كلمة وتجمع على ١ إلى المرا المعنى كلمة وتجمع على ١ إلى المرا المرا

وفى السريانية تجمع كلمة melta على melle . كا رأينا نى الساميات كلمات جمعت مرة جمعا مؤنثا وأخرى جمعا مذكرا ، فقد جمعت العبرية

كما ظهر لنا مما نقدم من البحث وطرقه ومقارناته أن العربية تجمعها بالساميات جذور مشتركة وخصائص متقاربة (١٥ ومغى ذلك أن الظواهر اللغوية في العربية لم تأت من فراغ أو موضوعة بعد الإسلام، ولكن لها ماض يرجع إلى أكثر من ٢٥٠٠ ق. م

كما أن هذه الدراسة أكدت التشابه بين اللغات السامية، ومنها العربية ، كما وضحت الصلات اللغوية بينها في لواحق المثنى والجمع والأساء الستة والأفعال الحمسة ، وليس

الفرق أو الخلاف بين الساميات والدربية في تلك اللواحق إلا من نوع الفروق التي يحدثها النطور اللغوى في بناء اللغة الواحدة ؟ إذ ليست اللغات السامية إلا فروعاً للجذع العربيق الذي هو العربية .

هذا وقد تنبه الحليل (ت٥٧٥ هـ) إلى مثل هذا بقوله: «وكنعان بن سام بن نوح، هذا بقوله: «وكنعان بن سام بن نوح، ينسب إليه الكنعانيون، وكانوا يتكلمون بلغة تضارع ٢٦ العربية »كماأ درك ابن حزم ٢٥٤ هـ وغيره علاقة القربي بين الساميات والعربية أيضاً ٢٥) ،

أحمد علم الدين الجندى الخبير بالمجمع



<sup>(</sup>۱) كما ثبت أن الأنظمة الاجتماعية والعقائد الدينية عند الساميين تكاد تكون واحدة . انظر : حضارة مصر والشرق القديم ٣٧٧ د . إبراهيم زرقانة وآخرون .

<sup>(</sup> ۲ )كتاب العين ١ / ٢٣٢ للخليل بن أحمد . تحقيق د . عبد الله درويش

<sup>(</sup>٣) الإحكام فى أصول الأحكام ١ / ٣٠ فا بعدها و انظر البحر المحيط ٤ / ١٦٣ ق توافق الحبشية والعربية فى القواعد ويعض التراكيب النحوية كحروف المضارعة وتاء التأنيث وهمزة التعدية . و ابظر .

Moscati and others, An introduction to the Comparative Grammar of the Smetic Languages, P. 142; oP. cit. P. 85.

والطو : البراهين الحسية على تقارض السريانية والعرببة : أغناطيوس يعقوب الثالث

# مصادرجه لالالدين لسبوطي فيكتابه"ا لمزهر فيعلوم الكغة وُانواعها" للدكتور دمضان عبدالتواب

«المزهر في علوم الاخة . كتاب وأنواعها"» أشهر كتب

جلال الدين السيوطي اللغوية ، بل إنه أشهر كتب فقه اللغة في العربية ، جمع فيه مؤلفه حصاد القرون الطويلة !، الَّى سبقته في الدراسات اللغوية عند العرب، واستوعب فيه الكل ما وصلت إليه يده من مو ُلفات السابقين ، في القضايا التي أثارها في كتابهم، بدءاً من حديثه عن أصل اللغة ونشأتها ، ومرورا بطرق تحمل العلم باللغة ، ومعرفة الفصيح والمطرد والشاذ والنادر ، والمعرب والمولد ، وخصائص العربية فى ظواهر الاشتقاق والحقيقة والمحاز والمشترك والتضاد والترادف ، والإتباع والإبدال ، والقلب والنحت ، والمثنى والمكنى والمبنى ، والملاحن والألغاز ، والأشباه والنظائر . . . وانتهاء بالحديث عن آداب اللغوى ، ومعرفة ما ينتاب كتابة اللغة من التصحيف والتحريف ،

وطبقات اللغويين وأسمائهم وكناهم وألقابهم وأنسابهم ، وأغلاط الشعراء والرواة وأكاذيب الأعراب ، وما إلى ذلك .

ولقد بلغت مصادر السيوطى في هذا الكتاب مئتي مصدر، يعود أقدمها إلى القرن الثاني الهجري ، كالعبن للخليل بن أحمد الفراهيدى ، وأحدثها بإلى الفيزوزابادى المتوفى (سنة ١١٧هـ) قبل السيوطي محوالي قرن من الزمان<sub>.</sub>.

و قد أتى السيوطىعلى الكثير من محتويات بعض هذه الكتب ، فنقلها إلى مزهره فقد نقل أكثر ما في كتاب «الإبدال » لابن السكيت ، ثم قال: «هذا غالب ما أورده ابن السكيت ، وبقيت منه أحرف أخرى ، أخرتها إلى النوع السابع والثلاثين والذي يليه – وفات ابن السكيت ألفاظ جمة مفرقة في كتب اللغة. ومن

أهم ما فاته الإبدال بين السين والصاد ؛ نحو: السراط والصراط (١٦) ».

ومعنى هذا النص أن السيوطى ، لم يكن ينقل ما فى مصادره ، نقلا عشواثيا ، وإنما هو نقل واع يتبع مهجا وتخطيطا بالغ الدقة .

ومثل ذلك أيضا نقله ما ذكره الفيروزابادى من أسماء العسل فى كتابه: «ترقيق الأسل لتصفيق العسل »، وقوله بعد أن انتهى منه: «قلت: ما استوفى أحد مثل هذا الاستيفاء، ومع ذلك فقاء فاته بعض الألفاظ من أمالى القالى ، وأمالى الزجاجي د٢٠).

ويشبه هذا أيضا صنيعه مع كتاب «المثنى والمبنى » لابن السكيت ؛ فقد نقل منه عشر صفحات كاملة ، ثم قال : «هذا ما أورده ابن السكيت فى هذا الباب ، وقد جمع فأوعى ، ومع ذلك فقد فاته

ألفاظ (٤) » وقد استدرك السيوطى هذا الفائت من ديوان الأدب ، والغريب المصنف ، والجمهرة ، وغيرها .

وأحيانا ينقل السيوطى فصولا كاملة من مصادره ، كما فعل ذلك حين نقل الفصلين الرابع والحامس من كتاب «لمع الأدلة » لأبي البركات بن الأنبارى (٨٣ – ٨٤) بالحرف الواحد<sup>(٥)</sup> وكما فعل في باب : « ذكر ما جاء في فسُعالة » ؛ إذ نقله كله من « الغريب المصنف » لأبي عبيد وقال في آخره : . « هذا جميع ما في الغريب المصنف » ثافي الغريب المصنف » ثافي الغريب المصنف » ثافي الغريب المصنف » ثافي الغريب

وفى بعض الأحيان يلخص السيوطى ما فى مصادره تلخيصا شديدا ، كما فعل حين خص كتاب «مراتب النحويين » لأبى الطيب اللغوى ، فى عشرين صفحة ، وقال فى آخرها : «انتهى كلام أبى الطيب فى كتاب مراتب النحويين ملخصاده » وهو لا يغفل الإشارة إلى ما خصه من نصوص مصادره ، كما رأينا فى العبارة السابقة

<sup>(</sup>١) المزهر ١ /٢٩٤

<sup>(</sup>٢) المزهر ١ / ٤٠٩

<sup>(</sup> ٣ ) نى الأصل : « الزجاج » وهو تحريث

<sup>(</sup>٤) المرهر ٢ / ١٨٢

<sup>(</sup>ه) المزهر ١/١١٣ - ١١٤

<sup>(</sup>٦) المزهر ٢٠ / ١١٩ - ١٢٠

<sup>(</sup>٧) المزهر ٢/٥٩٥ - ١١٤

وکقوله فی موضع آخر مثلا: «انتهی کلام ابن جنی ملخصا(۱) »

وقد نثر السيوطى كثيرا من مسائل « الصاحبي » لابن فارس ، و « الحصائص لابن جنَّى ، في مزهره ؛ فقد نقل عن الأول ست صفحات كاملة في أحد المواضع . ثم قال : «هذا كله كلام ابن فارس (۲) » كما أكثر من النقل عند في افتتاحيات كثير من أبوابه (`` وقدنص السيوطيعلي استفادته الكاملة من عدا الكتاب ، فقال مرة: «قات: قا. رأيت نسخة من هذا الكتاب مقروءة على المصنف ، وعلمها خطه ، وقد نقلت غالب ما فيه في هذا الكتاب ٤٦ ، كما نقل عن ( الحصائص » كثيرا كذلك ؛ إذ نقل منه ست صفيحات في أصل اللغة . وقال في آخرها : « هذا کله کلام ابن جنی <sup>(ه)</sup> ، و هناك نقل آخر في سبع صفحات في موضوع : المهسل والمستعمل - قال بعده: « انتهى كلام ابن جني <sup>(٦)</sup> » وفي باب :سقطات العلماء

نقل عنه اثنتی عشرة صفحة ، وقال : «انتهی ما أورده ابن جنی (۷۷) :

و من أمثاه النقل المطول عن المصادر نقله رسالة في حوالى ثلاثين صفحة (١٠) ، من ديوان رسائل الشريف أبي القاسم على بن الحسين المصرى ، في الألغاز اللغوية ، ثم نقله المقامة الثانية والثلاثين في الألغاز من مقامات الحريري كاملة (١٠) .

ومع تطویله النقل عن بعض المصادر علی هذا النحو ، نراه لا یستخدم فی بعض الاحیان کل الکتب المتخصصة فی الموضوع الله الله کتب المتخصصة فی الموضوع «المشجر» مثلا ، لم یستخدم السیوطی کتاب : «المداخل » لأبی عمر الزاهد ( ۳٤٥ ه ) و فی موضوع «الإتباع » لا کتاب : «المسلسل » لأبی الطاهر التیسی ( ۳۲۸ ه ) و فی موضوع «الإتباع » لم یستخدم کتاب : «الإتباع » لأبی العلیب الغون ( ۳۵۱ ه ) و کذلك فی موضوع «الإبدال» لابی العلیب اللغوی شیئا و نراه کذلك فی موضوع «الإبدال» می ضوع «الإبدال» لم یفد من کتاب «الإبدال» و ضوع «الأمثال » لم یستخدم بعض الکتب

<sup>(</sup>١) المزهر ١/٩٥٣

<sup>(</sup>٢) المرزهر ١ / ٢٦ - ٧١

<sup>(</sup>٣) المزهر ١ / ٣٢١ -- ٢٤٥

<sup>(</sup> ٤ ) المؤهر ١ / ٤٠٣

<sup>(</sup> a ) المرهر ۱۰ / ۱۰ – ۱۲

<sup>(</sup> ۲ ) المزهر ۱ / ۲۶۰ – ۲۶۷

<sup>(&#</sup>x27;۷) المزهر ۲ / ۳۲۹ - ۲۸۱

<sup>(</sup>٨) المرهر ١/١١٥٥ -- ٢٢١

 <sup>(</sup> ۹ ) المزهر ۱ / ۱۲۲ – ۱۳۵

المهمة ؛ مثل: «جمهرة الأمثال » لأبي هلال العسكرى ( ٣٩٥ هـ ) و « مجمع الأمثال » للميداني ( ٥١٨ هـ ) و «المستقصى» للزنخشرى ( ٥٣٨ هـ ) وغير ذلك ه

و تنقسم مصادر السيوطى فى مزهره ، إلى أنواع شتى من حيث التخصص ، على النحو التّالى :

ا ﴿ كتب في فقه اللغة ، كالصاحبي في فقه اللغة لابن فارس و الخصائص إلابن جني .

٢ - معاجم عربية مرتبة على الموضوعات مثل الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بنسلام و فقه اللغة للثعالبي ٢٦ أو مرتبة على الحارج، مثل العين للخليل بن أحمد . و مختصره لأبي بكر الزنبيدي ، و مهذيب اللغة للأزهري ، والمحكم و المحيط الأعفهم لابن سيدة ، واستدر الحالغلط الواقع في كتاب العين للزنبيدي أو مرتبة ترتيبا هجائيا أو على المباني ، مثل الصحاح للجوهري والقاموس الحيط للفير و زابادي العباب للصاغاني ، وجمهرة اللغة لابن والعباب للصاغاني ، وجمهرة اللغة لابن دريا ، و ديوان الأدب للفارا بي ، و الحجمل لابن فارس .

٣-كتب لغوية متخصصة في موضوع
 واحد ، مثل : الإبدال لابن السكيت
 والأيام والليالى للفراء ، وما أ اتفق لفظه

واختلف معناه للمبرد ، والمقصور والممدود لابن ولا والأضداد لأبي بكر بن الأنباري والإنباع لابن فارس ، وشجر الدر لأبي الطيب اللغوى ، والمقصور والممدود لأبي على القالى ، وما جاء على فتعال للصاغانى ، والمثنى لأبي الطيب اللغوى ، والموازنة لحمزة بن الحسن الأصفهانى ، وخلق الإنسان للصاغانى والأجناس للأصمعى ، والمقصور والممدود والأجناس للأصمعى ، والمقصور والممدود لابن السكيت والفروق لأبي الطيب اللغوى والأصوات لابن السكيت والماروة المار لأبي ما السجستانى .

\$ — كتب في النحو والصرف ، مثل الكتاب لسيبويه، وأصول النحولان السراج وارتشاف الضرب لايي حيان ، والتسهيل لابن ماللث ولمع الأدلة لأبي البركات بن الأنباري وشرح التسهيل لأبي حيان ، وسنر السعادة للسخاوى ، والإنصاف لأبي البركات ابن الأنبارى ، وشرح فصول ابن معط لابن ابن الغرة في شرح اللمع لابن الدهان ، وشرح المفصل للسخاوى ، وشرح الشافية وشرح المفصل للسخاوى ، وشرح الشافية للجاريردي .

ه - كتب فى لحن العامة ، مثل إصلاح المنطق لابن السكيت ، وتهذيبه للمخطيب التبريزى وأدب الكاتب لابن قتيبة وشرحه للمجواليقي والزجاجي ، والفصيح لشعلب ، وشروحه لابن درستويه والمرزوق وابن خالويه والبطليوسي ، وذيله للموفق البغدادي

<sup>(</sup> ١ ) يالاحظ أن السيوطي لم يستخدم معجها مهما من معاجم الموضوعات ، وهُو « المخصص يا لاين سيدة .

٦ — كتب الأمالى ، مثل أمالى ثعلب المعروفة بمجالس ثعلب ، والأمالى لأبى على القالى ، وأمالى الزجاجى ، وأمالى ابن دريك وأمالى أبى عبيك .

۷ - کتب النوادر ، کالکتب التی ألفها کل من أبی زیاد الأنصاری وأبی محمد الیزیدی ، وابن الأعرابی ، ویونس بن حبیب ، وأبی عمرو الشیبانی والنجیرمی .

۸ - دواوین الأدب والمجامیح الشعریة مثل یتیمة الدهر للثعالبی ، والآغانی لأبی الفرج الإصفهانی ، والکامل للمبرد ، وشرح المعلقات لأبی جعفر النحاس ، وربیح الأبرار للز نخشری ، ومقامات الحریری ، ونشوار المحاضرة للتنوخی ، وشرح شعر هذیل للسکری والحمقی والمغفلین لابن الحوزی، وجمهرة أشعار العرب لحما، بن أبی الحطاب ، وأیام العرب لأبی عبیدة ، وشروح المقامات للمطرزی والنحاس وسلامة الأنباری ، وشرح کامل المرد لأبی إسمحاق البطلیوسی .

٩ - بجاميع أمثال العرب ، مثل : الزاهر في معانى كلمات الناس لأبى بكر بن الأنبارى وجامع الأمثال لأبى على أحماد بن لمسماعيل القمى .

١٠ - كتب في البلاغة والنقد القديم
 مثل: الإيضاح للقزويني ومنهاج البلغاء
 لحازم القرطاجني ، وسر الفصاحة لابن

سنان ، والعماة لابن رشيق ، وعروس الأفراح لبهاء الدين السبكى ، والطريق لما الفيس .

11 - كتب فى الأصول والفقه ، مثل شرح منهاج الأصول للإسنوى ، والمحصول لشرح منهاج الأصول للإسنوى ، والمحصول للفتح بن برهان ، وشرح منهاح البيضاوى لتاج الدين السبكى وشرح المحصول للقرافى والملخص فى أصول الفقه للقاضى عبد الوهاب السبكى ، والروضة للإمام النووى .

۱۲ – كتب فى التفسير ؛ مثل: تفسير الطبرى والبحر الحيط للزركشي ، والتفسير لوكيع والتفسير لابن جزئ .

۱۳ - كتب فى الحديث ، مثل : صحيح البخارى، وأصحيح مسلم، والمستدرك للحاكم وشعب الإيمان للبيهى ، وغريب الحديث لأبى عبيد القاسم بن سلام ، والأدب المفرد للبخارى ومسناء أحمد بن حنبل .

18 – كتب فى التراجم والطبقات مثل طبقات فحول الشعراء لابن سلام ، وأخبار النحويين البصريين للسيرافى ، وطبقات الشعراء لابن المعتز ، ومعجم الأدباء لياقوت الحموى ومراتب النحويين لأبى الطيب اللغوى ، وطبقات النحويين اللغويين للزئبيدى ، ومن سمى عمراً من الشعراء لابن الجراح ، والمؤتلف والمختلف للآمدى .

10 – كتب تاريخية ، مثل : تاريخ دمشق لابن عساكر ، والبداية والنهاية لابن كثير ، وتاريخ حلب للكمال بن العديم وتاريخ المسعودى ( مروجالذهب ) وذيل تاريخ بغداد لابن النجار .

هذه هي جمهرة المصادر التي رجع إليه اجلال الدينالسيوطى فى تأليف موسوعته اللغوية : « المزهر في علوم اللغة وأنواعها » وبعض هذه المصادر مفقود لا وجود له الآن ،مثل الأجناس للأصمعي ، والأصوات لابن السكيت والليل والنهار لأبىحاتم السجستانى والفروق لأبى الطيب اللغوى ، وشرح الفصيح لابن خَالُويه ، وأيام العرب لأبى عبيدة والنوادر لأبي عمروالشيباني والنواد رليونس بن حبيب. وهذا الكتابالأخبر كان قليل الوجودثى عصر ابن مكتوم ( ٧٤٩ هـ ) ؛ إذ قال عنه السيوطى فى المزهر : «وفى النوادر ليونس رواية محمد بن سلام الحمحي عنه ــوهذا الكتاب لم أقف عليه ، إلا أنى وقفت على منتقى منه نخط الشيخ تاج الدين بن مكتوم النحوى وقال عنه إنه كتاب كثمر الفائدة قليل الوجود »(١٦).

وبعض مصادر السيوطي في مزهره لايزال مخطوطا ينتظر من يحققه وينشره

وينفض غبار الزمن عنه مستعينا على تحقيقه بالنصوص التى اقتبسهاالسيوطى منه ، مثل الموازنة لحمزة بن الحسن الإصفهانى وشرح المفصل للسخاوى وذيل تاريخ بغداد لابن النجار ومن المصادر المخطوطة ما هو تحت الطبع بعد أن اشتغل بتحقيقها بعض المعاصرين مثل العين للمخليل بن أحماد ، والمقصور والممدود للقالى والغريب المصنف لأبى عبيد وارتشاف الضرب لأبى حيان وسفر السعادة للسخاوى والأمالى لابن درياء والنوادر لابن الأعرابي .

ومن المصادر مارآه السيوطي ثم افتقاه في أثناء تأليفه للمزهر كهذا الكتاب الذي ذكره في النوع السابع والثلاثين في معرفة ما ورد بوجهين بحيث يؤمن فيه التصحيف فقال «وقاه رأيت من عدة سنين في هذا النوع مؤلفا في مجلد لم يكتب عليه اسم مو لفه ولا هو عندي الآن حال تأليف هذا الكتاب ورأيت لصاحب القاموس تأليفا سماه تحبير الموشين فيا إيقال بالسين والشين ولم يحضر عندي الآن .. فأعملت فكري والشين ولم يحضر عندي الآن .. فأعملت فكري

وكتاب « فتيا فقيه العرب » لابن فارس الذى نشره حسين على محفوظ بالمشق

<sup>(</sup>١) المزهر ٢ / ٢٨٩

<sup>(</sup>۲) المزهر ۱/۳۷ه

سنة ۱۹۵۸ كان عند السيوطى كذلك ، ثم افتقده عند تأليف المزهر فقال : «وقد ألف ابن فارس تأليفا لطيفا فى كراسة، سماه بهذا الاسم (فيتا فقيه العرب) رأيته قديما وليس هو الآن عندى . . . فنذكر ما وقع من ذلك فى مقامات الحريرى ثم إن ظفرت بكتاب ابن فارس ألحقت ما فيه (۱) ويبدو أن السيوطى لم يظفر بهذا الكتاب مرة أخرى ، حتى مات رحمه الله .

ومثل ذلك يتحدث السيوطي عن كتاب «ليس في كلام العرب » لابن خالويه فيقول في باب معرفة الأشباه والنظائر (٢٠) هذا نوع مهم ينبغي الاعتناء به فيه تعرف نوا در اللغة وشوار دها ولا يقوم به إلا مضطلع بالفن واسع الاطلاع ، كثير النظر والمراجعة وقد ألف ابن خالويه كتاباحافلا في ثلاثة عجلدات ضمخات ، سماه كتاب ليس ، موضوعه ليس في اللغة كذا إلا كذا ، وقدطالعته

قديماً وانتقيث منه فوائد وليس هو بحاضر عندى الآن وأنا أذكر إن شاءالله فى هذا النوع ، ما يقضى الناظر فيه العجب وآت فيه ببدائع وغرائب إذا وقفعليها الحافظ المطلع يقول هذا منهى الأرب ».

وهذا أحد المواضع التي يظهر فيها أسلوب السيوطي في التقديم لأبواب المزهر المختلفة أما الفوائد التي انتقاها من كتاب «ليس» لابن خالويه قديما فتظهر منثورة هنا وهناك في المزهر ومنها في أحد المواضع اثنتا عشرة صفحة ، قال في آخرها : «هذا آخر المنتقى من كتاب ليس لابن خالويه (٢٠) :

و بعض مصادر المزهركانت عند السيوطى خطوط مؤلفيها : فقد ذكر أنه رأى تاريخ حلب الممال بن العديم فخطه (٤) كما كانت عنده تذكرة الشيخ تاج الدين بن مكتوم القيسى خطه (٥) وكانت عنده ثلاثة كتب النجر محكلها فخطه و هي التعليق (٦) والفوا ثاد (٧) والنوا در (٨) كما نقل « من خط الشيخ بدر الدين الزركشي في كراسة اله سماها : عمل من طب لمن حب » (٩).

<sup>(</sup>١) المزهر ١/٢٢٢

<sup>(</sup>۲) المزهر ۲/۳

<sup>(</sup>٣) المزهر ٢ / ١٨ - ١٠

<sup>(</sup>٤) المرهر ٢/٥٢٢

<sup>(</sup> ه ) انظر : المزهر ١ / ٢٧٥ ؛ ١ / ٢١١

<sup>(</sup>٦) المزهر ١ / ٣٨٢

<sup>(</sup>٧) المزهر ٢/٤٠٣

<sup>(</sup>٨) المزعر ٢ / ٢٩١

<sup>( 4 )</sup> المزمر ٢ / ٣٦٦

و تبلغ أسبة المصوص المنقولة عن كتنب منهقودة ، في المزهر حوالي ٤٠٪ من حجم الكتاب . ومن هنا تبدو قيمة كتاب الزهر للسيوطى الذي حفظ لنا نصوصا كثيرة ضاعت أصولها ولم تصل إلينا وهو في مثل هذه النعموص يعد مصدراً أصيلا في البحث العلمي .

و تختلف معاملة السيوطي لمصادره من مؤلف إلى مؤلف فهو أحيانا ينقل نقلا حرفيا ما أمامه من نصوص فى مصادره مثل ذكرناه من قبل ، من نقله الفصلين الرابع والحامس من كتاب «لمع الأدلة» لابن الأنبارى ، بالحرف الواحد .

وأحيانا يتصرف ويقدم ويؤخر ، وخذف ويختصر ، كما فعل في باب « الأضداد (١٦) الذي نقله من كتاب « الغريب المصنف » لأبي عبيد القاسم بن سلام فإننا إذا طالعنا هذا الكتاب الأخير ، رأينا أبا عبيد يروى في باب الأضداد منه عن أبي زيد ، ثم عن البزيدي ، ثم عن عن أبي زيد مرة ثانية . ثم عن الكسائي عن الأصعى ، ثم عن أبي عبيدة ، ثم عن الكسائي ثم عن أبي عبيدة ، ثم عن الكسائي مرة ثانية ، ثم عن الأموى ، ثم عن الكسائي مرة ثانية ، ثم عن الأموى ، ثم عن الأصمعي مرة ثانية ، ثم عن الأموى ، ثم عن الأصمعي مرة ثانية ، ثم عن الأموى ، ثم عن الأصمعي مرة ثانية ، ثم عن أبي عبيدة مرة ثانية ،

تُم عن أَبِي عمرو ، ثم عن أَبِي عبيانة مرة ثالثة ثم عن الأحمر ، ثم عن الأحمر ، ثم عن الأحمر ، ثم عن ثالثة ، ثم عن أبي عبيدة مرة رابعة ثم عن الأحسم ، رة رابعة ثم عن أبي عبيدة مرة رابعة ثم عن أبي عبيدة مرة خامسة ثم عن الكسائى مرة ثالثة ، و هكذا ينتهى الباب .

أما السيوطى فإنه جسع آراء كل عالم بعضها إلى بعض فبدأ بأبى زيد فالأصمعى فأبى عبيدة . فالكسائى ، فالأموى ، فأبى عمرو ، فأبى عبيد فإنه كان في غريبه المصنف ماسمعه من شيوخه يدون فى غريبه المصنف ماسمعه من شيوخه حسما كان يقع إليه هذا المسموع يوما بعد يوم . هذا إلى أن السيوطى ، حذف كلام البزيدى ، والشواهد الشعرية المختلفة التى يمتلى بها الغريب المصنف فى هذا الباب .

وبعد . . . فاذا السيوطي في كتابه : 
« المزهر » ؟إن له أولا فضل جمع الحزئيات الصغيرة من هنا وهناك . في الموضوع الذي يكتبه . وهو يعزو كل قول إلى صاحبه في أمانة علمية فائقة وإذا كانت تلك عادته في كل نقوله هنا وهناك ، فإننا له نادري السر الذي جعله يجهل مصدره في تلك المواضع القليلة جدا في كتابه ، كقوله مثلا : «وقال بعضهم (٢) »،أو : «وفي بعض المجاميع (٣) » أو

<sup>(</sup>١) المزهر ١/١٨٩ - ٢٩١

<sup>(</sup> ٢ ) المزهر ١ / ٩٤ ؛ ١ / ٢٧٤ ؛ ٢ / ٢٨٦ وفي الموضع الأخير ذكر السيوطي قصيدة توجد في المقامة السادسة والأربعين من مقامات الحريري ، وهي المقامة الحلبية . ولا ندري السر في إغفاله مصدره هذا ؟

<sup>(</sup>٣) المزهر ٢ / ٣٦٨

«قال أهل الأصول (١٦) »،أو «قال المعرى في بعض كتبه (٢) »،أو : «قال صاحب زاد المسافر (٣) »أو : «رأيت لهذه الأبيات شرحا في كراسة (٤) » :

ولم يخل كتاب: «المزهر» بالإضافة إلى هذا الحمع اللدءوب، والترتيب المعجب الرائق، من خطرات هنا وهناك للمؤلف تعزى إليه وحده، وهي في بعض الأحيان رأى له، واجتهاد وصل إليه بثاقب فكره وطول خبرته بالاخة.

فهو يدخل أحياناً بجمل اعتراضية ؛ تفسر مهما ، أو تشرح غامضا أو تضيف جديدا كقوله مثلا : «وقال ابن جيى في الحصائص وكانهو وشيخه أبو على الفارسي معتزليين (٥) وتوضيحه اسم إسماعيل بن القاسم البغدادي بأنه «هو أبو على القالى (١) »، وتعليقه على تعليم آدم للملائكة أسماء الأشياء ، بأن «في هذا فضيلة عظيمة ، ومنقبة شريفة لعلم اللغة (٧) ، ووصفه الراغب الإصفهاني بأنه «من أئمة السنة والبلاغة (٨) »، وتعليقه على قول السرافي إن الحليل بن أحمد على أول كتاب العن ، بأن «هذه على أول كتاب العن ، بأن «هذه

العبارة من السيرافي صريحة في أن الحليل لم يكمل كتاب العين ، وهو الظاهر ال سيأتي من نقل كلام الناس في الطعن فيه ، بل أكثر الناس أنكروا كونه من تصنيف الحليل (٩) » .

وليست كل تعليقات السيوطي على هذا النحو من الاختصار . وهذه تعليقة طويلة يعرفنا فهما بقراءته لكتاب: ﴿ استدراكُ الغاط الواقع في كتاب العين لاز يبدى «ويذكر لنا محتواه ، فيقول «قلت : وقد طالعته إلى آخره ، فرأيت وجه التخطئة فما خطئ فيه ، غالبه من جهة التصريف والاشتقاق كذكر حرف مزيد فىمادة أصلية ،أو مادة ثلاثية في مادة رباعيةونحو ذلك. وبعضه ادعى فيه التصحيف. وأما أنه يخطأفي لفظة من حيث اللغة ، بأن يقال : هذه اللفظة كذب ، أو لاتعرف ، فمعاذ الله . وحينئذ لا قدح في كتاب العين ، لأن الأول الإنكار فيه راجع إلى الترتيب والوضع فى التأليف وهذا أُمر هين، لأن حاصله أن يقال: الأولى نقل هذه الافظة من هذا الباب ، وإيرادها في هذا الباب، وهذا أمرسهل وإن كان مقام الخليل ينزه عن ارتكاب مثل ذلك ، إلا أنه لا بمنع الوثوق الكتاب

<sup>(</sup>١) المرهر ١ / ١٢٣ ؛ ١ / ١٨٣ ؛ ١ / ٥٠٠

<sup>(</sup>٣) المزهر ٢/١٥٣

<sup>(</sup>ه) المزهر ١٠/١

<sup>(</sup>٧) المزهر ١/٣٠

<sup>(</sup>٩) المزهر ١/٧٧

<sup>(</sup>۲) المزهر ۲/ ۱۰۰ (۶) المزهر ۱/ ۳۸۰ (۲) المزهر ۱/ ۸۳۸ (۸) المزهر ۱/ ۲۰۱

والاعتماد عليه في نقل اللغة. والثانى : إن سلم ما ادعى من التصحيف ، يقال فيه ما قالته الأثمة : ومن ذا الذى سلم من التصحيف ؟مع أنه قليل جدا(١٦) » .

ولا تخلو تعليقات السيوطي من الرد على ما لم يعجبه من آراء العلماء، وتفنيدها بالحجج والبراهين ، مثلها رد على ابن جي قدحه في جمهرة اللغة لابن دريد ، فقال : «قلت مقصوده الفساد من حيث أبنية الصرف ، وذكر المواد في غير محالها . ولهذا قال أغذر واضعته فيه لبعده عن معرفة هذا الأمر يعني أن ابن دريد قصير الباع في اللغة في التصريف ، وإن كان طويل الباع في اللغة وكان ابن جني في التصريف إماماً لا يشق غباره ، فلذا قال ذلك (٢) » .

وكما رد على الأزهرى قدحه فى ابن دريد ورميه بافتعال العربية و توليدالألفاظ ، وأنه سأل عنه نفطويه ، فلم يعبأ بهولم يوثقه فى روايته ، فقال : «قلت : معاذالله هو برىء مما رمى به . ومن طالع الحمهرة رأى تحريبه فى روايته ، وسأذكر منها فى هذا الكتاب مايعرف منه ذلك . ولا يقبل فيه طعن نفطويه لأنه كانت بينهما منافرة عظيمة . وقد تقرر

فى علم الحديث أن كلام الأقران فى بعضهم لا يقدح (٢) » .

وكذلك رد على الفخر الرازى ، حين ذكر أن أهل اللغة أهملوا البحث عن أحوال اللغات ورواتها جرحا وتعديلا ، فقال : «وأقول : بل الحواب الحق عن هذا ، أن أهل اللغة والأخبار ، لم يهملوا البحث عن أحوال اللغات ، ورواتها جرحا وتعديلا ، لم يحصوا ذلك وبينوه ، كمابينوا ذلك في رواة بل فحصوا ذلك وبينوه ، كمابينوا ذلك في رواة الأخبار . ومن طالع الكتب المؤلفة في طبقات اللغويين والنحاة وأخبارهم ، وجد ذلك . وقد اللغويين ، بين فيه ذلك ، وميزأهل الصدق ، النحويين ، بين فيه ذلك ، وميزأهل الصدق ، من أهل الكذب والوضع (٤٠) » .

وحين قال أبو الطيب في هذا الكتاب عن أبي عبيد القاسم بنسلام: «ولا نعلمه سمع من أبي زيد شيئا» رد عليهالسيوطي فقال: «قلت: قد صرح في عدة مواطن من الغريب المصنف، بسماعه منه (٥٠)».

و تبدو سعة علم السيوطي ، حين يهمل مصدره تفسير شيء ما ، فيعثر عليه السيوطي مفسرا في كتاب آخر فيذكره ، كقوله

<sup>(</sup>۱) المزهر ۱/۲۸

<sup>(</sup>٢) المزهر ١ / ٩٣

<sup>(</sup>٣) المزهر ١ / ٩٣ - ١٩

<sup>(</sup> ٤ ) المرَّ هن ١ / ١٢٠

<sup>(</sup>ه) المرهر ٢ / ١٢٤

مثلا : « وقال ابنولاد في المقصورو الممدود عُشُورًا بضم العين والشين ، زعمسيبويهأنهلم يعلم فى الكلام شي ءعلى و زنه ، و لم يذكر تفسيره قلت ذكر القالي في كتاب:المقصور والممدود أن العشورا : العاشوراء . قال : وهي معروفة (١٦)

وهو كثبر التخريج لنصوص مصادره من أجل توثيقها ، فقد خرج في أحد المواضع مجموعة من الأخبار الَّتي نقلها من كتاب « الصاحبي » لابن فارس في المصاحف لابن أشتة ، والمستدرك للحاكم ،والأواثل لأبى هلال العسكرى ، والطيوريات لأبي طاهر السلفي ، والصاحف لأبي بكر بن أبى داود ، ومسند أحمد بن حنىل(٢٦) . وفي . موضع آخر ، خرج حکایة رواها عن تصحيف العسكري، في معجم الأدباء لياقوت والحمقي والمغفلين لابن الحوزي ٣٦).

و هو في تعليقاته حريص كل الحرص على توثيق نقوله ، بذكر خطوط العلماء الذين نقل عنهم ، كقوله مثلا : « وجدت هذه الحكاية ، مكتوبة نخط القاضي مجد الدين الفيروزابادى صاحب القاموس ،على ظهر نسخة من العباب للصغاني ، و نقلها من خطه

تايمانه أبو حامل محمد بن الضياء الحنفي ، ونقلتها من خطه<sup>(ب)</sup> ». بل إنه ليعلمنا في بعض هذه التعليقات ، علكيته لنسخة عينة من جمهرة اللغة مقروءة على العلماء . فيقول : «قلت: ظفرت بنسخة من الحمهرة مخط أبي النمر أحماء بن عباء الرحمن بن قابوس الطرابلسي اللغوى ، وقد قرأها على ابن خالویه ، بروایته لها عن ابن دریه ، وکتب علمها حواشي من استدراك ابن خالويه على مواضع منها ، ونبه على يعض أوهام و تصحیفات (°°) . و هو نی أحد المواضع يقابل نسختين من كتاب الحمهرة ، فيقول : «و قال ابن درید فی الحمهرة: باب ما تکلمت به العرب من كلام العجم حتى صاركاللغز، و فى نسخة . حتى صار كاللغة ¡» <sup>(1)</sup> .

ويبدو في بعض تعليقات السيوطي ، استدراكه المكمل لبعض المؤلفات السابقة ، فقله استدرك على القاموس المحيط أشياء و قال : « قلت : ومع كثرة مافى القاموس من الحمع للنوادر والشوارد، فقد فاته أشياء ظفرت مها في أثناء مطالعتي لكتب اللغة ،حتى هممت أن أجمعها في جزء مذيلا عليه (٧٦ » . كما استدرك على كتاب « الإتباع »

(٢) المزهر ٢ / ١١٦ - ٣٤٣

( ٤ ) المزهر ١ / ٥٩

<sup>(</sup>١) المزهر ١/٩١١

<sup>(</sup>٣) المزهر ٢ / ١٥٤

<sup>(</sup>ه) المزهر ١/ه٩

<sup>(</sup> ٢ ) المزهر ١ / ٢٧٩ وفي الجمهرة ٣ / ٩٩ ؛ : «كاللغة ».

<sup>(</sup>٧) المزهر ١/٣/١

لابن فارس ، وقال: « وقد ألف ابن فارس تأليفا مستقلا في الإتباع ، وقد رأيته مرتبا على حروف المعجم، وفاته أكثر مما ذكره. وقاد اختصرت تأليفه وزدت عليه ما فاته . في تأليف لطيف سميته: الإلماع في الإتباع (١٦) »

وهو أحيانا يذكر الأقوال المناظرة لما هو فيه ، فبعد أن ذكر عن «الصاحبي » لابن فارس ، أن ابن خالويه قال : جمعت للأسد خمسهائة اسم وللحية مائتين ، قال «قات . ونظير ذلك في فقه اللغة للثعالبي : قد جمع حمزة بن الحسن الإصهائي من أسهاء الدواهي ما يزيد على أربعائة ، وذكر أن تكاثر أسهاء الدواهي من الدواهي من الدواهي من الدواهي من الدواهي من الدواهي من الدواهي . قال : ومن العجائب أن أمية وسيمت معنى واحدا عمين من الألفاظ (٢٠) » .

و نرى من بعض تعليقات السيوطى ، كيف أن علمه – رحمه الله – كان ينمو بكثرة الاطلاع على المصادر المختلفة بمرور الأيام ، فهذه فائدة استفادها من جمهرة اللغة ، كان قد سئل عنها فلم يعرفها ، يقول : «وهذه فائدة لطيفة ، لم أرها إلافى الحمهرة ، فكانت العرب تسمى : صفر الأول وصفر الثانى ، وربيع الأول وربيع الثانى ، وجادى

الأولى وجهادى الآخرة ، فالم جاء الإسلام وأبطل ماكانوا يفعلونه من النسيء ، سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم . . وبذلك عرفت النكتة في قوله : شهرالله ولم يود مثل ذلك في بقية الأشهر ولا رمضان وقلكنت سئلت من ملة عن النكتة في ذلك ولم يحضرني فيها شيء حتى وقفت على كلام ابن دريد هذا (٢٦) » .

وهذه فائدة أخرى وجدها السيوطي عند ثعلب، بعد أن طال سؤاله عنها ، فقد قال بعد أن روى عن ثعلب في أماليه شرحا للمثل : « لا يدرى الحيّ من الليّ » أى لا يعرف الكلام البيّين من الكلام غير البيّن من الكلام غير البيّن : «قلت رضى الله عن سيدى عمر بن الفارض ، ماكان أو سع علمه باللغة : قال في قصيدته البائية :

صار وصف الضر ذاتيا له

عن عناء والكلامُ الحيّ ليّ

ولما شرحت قصيدته هذه ما وجدت من يعرف منها إلا القليل . ولقد سألت خلقا من الصوفية عن معنى قوله : والكلام الحيّ ليّ ، فلم أجد من يعرف معناه، حتى رأيت هذا الكلام في أمالي ثعلب (٢٠) » .

<sup>(</sup>١) المزهر ١/ ١٤٤ ويحمل توله (١/ ٢٠٤): « وفي كتاب إلماع الإتباع لابن فارس » على السهو .

<sup>(</sup>٢) المؤهر ١/ ٣٢٥

<sup>(</sup>٣) المزهر ١/٣٠٠-٣٠١

<sup>(</sup>٤) المرهر ١/١٠٩

ولم تخل بعض تعليقات السيوطى من الوهم . ومن ذلك اعتقاده أن كلمة : «السبت » تعنى فى أصل اللغة «الدهر » ، فقال فى موضوع العام الذى خصص : «ثم رأيت له مثالا فى غاية الحسن ، وهو لفظ : السبت ، فإنه فى اللغة : الدهر ، ثم خصص فى الاستعال لغة بأحد أيام الأسبوع وهو فرد من أفراد الدهر (١) » . والحقيقة وهو فرد من أفراد الدهر (١) » . والحقيقة أن « السبت » كلمة معربة عن العبرية

ق عناها: الراحة.

ولكن تلك الأوهام لا تقال من قيمة الفوائد الحليلة ، التي نثرها في صفحات كتابه الضخم ، كقوله مثلا : « فائدة : حيث أطلق أبو عبيدفي الغريب المصنف أبا عمرو فهو الشيباني ، فإن أراد أبا عمرو بن العلاء قيده . وحيث أطلق النحاة أبا عمرو فمرادهم ابن العلاء . وحيث أطلق البصريون أبا المعاس فالمراد به المبرد ، وحيث أطلقه الكوفيون فالمراد به ثعلب ٢٦)» .

ومن تعليقات السيوطى النادرة ، ما ذكره عن طريقة الأمالى اللغوية عند قدامى اللغويين ، فقال : « يكتب المستملى أول القائمة : مجلس أملاه شيخنا فلان بجامع كذا ، و يذكر التاريخ ، ثم يورد

المملى بإسناده كلاما عن العرب الفصحاء ، فيه غريب يحتاج إلى التفسير ، ثم يفسره ، ويورد من أشعار العرب وغيرها بأسانيده ، ومن الفوائد اللغوية بإسناد وغير إسنادما يختاره (٢٦) ». وقد ذكر السيوطى بعد ذلك محاولته التي لم يقدر لها النجاح ، في إحياء هذه الأمالى ، فقال : « وقد كان هذا في الصدر الأول فاشيا ، ثم مات الحفاظ ، وانقطع أملاء اللغة من دهر مديد ، واستمر إملاء الحديث . . وقد أردت أن أجدد إملاء اللغة وأحييه بعد دثوره ، فأمليت مجلسا واحدا فلركته فيه ،

\* \* \*

هذا، و نحب أن نشير في خاتمة هذا البحث إلى شيء مهم جدا، وهو ضرورة مراجعة المزهر على مصادره، لسد" ما أصاب نصه من خلل في كثير من المواضع. وهذه بعضها. (أ) روى السيوطي النص التالى عن ثعلب في أماليه: «ار تفعت قريش في الفصاحة عن عنعنة تميم، و تلتلة بهراء، وكسكسة ويش (أ) ». وصوابه، كما في مجالس تعلب ومصادر أخرى كثيرة: «وكشكشة ربيعة وحسكسة هوازن، و تضجع ومصادر أخرى كثيرة: «وكشكشة ربيعة وكسكسة هوازن، و تضجع قيس (٢) ».

<sup>(</sup>١) المرهر ١/٧٧٤

<sup>(</sup>٢) المزهر ٢/٥٥٤ - ٢٥٤

<sup>(</sup> ٤ ) المرهر ٢ / ٣١٤

<sup>(</sup> ٣ ) المزهر ٢ / ٣١٤ ( ٥ ) المزهر ١ / ٢١١

<sup>(</sup>٣) مجالس ثعلب ١/ ٨٠٨ وانظر : الحصائص ٢/١١ وسر صناعة الإعراب ١/ ٢٣٤ – ٢٣٥ وخزانة الأدب٤/ ٩٥٥

(ب) روى السيوطى النص التالى عن كتاب: «الألفاظ والحروف » للفارانى ، في القبائل التي توخد عنها اللغة: «وبالحملة فإنه لم يوخد لا من لحم ولا من جدام ، لحاورتهم أهل مصر والقبط ، ولا من قضاعة وغسان وإياد ، لحجاورتهم أهل الشام ، وأكثرهم نصارى يقرءون إبالعبرانية ، ولا من تغلب واليمن ، فإنهم كانوا بالحزيرة ولا من بكر لحجاورتهم للقبط والفرس (١) » ،

ويقف المرء حائرا أمام هذا النص ، إذ كيف يمكن لليمن أن تكون بالجزيرة مجاورة لليمونان ؟ ثم كيف لبكر أن تمتد بجناحيها في شمالي الحزيرة العربية ، فتجاور في الشرق الفرس في إيران ، كما تجاور في الغرب القبط في مصر . وصواب العبارة كما في المصادر : في مصر . وصواب العبارة كما في المصادر : هولا من تغلب والنمر فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية ، ولا من بكر لأنهم كانوا مجاورين لليونانية ، ولا من بكر لأنهم كانوا مجاورين للنبط والفرس (٢٦) » . فانظر كيف حرفت كلمة : «النمر » فصارت في «نشرة المزهر : « اليمن » كما حرفت أختها : « النمل » ، فصارت في هذه النشرة كذلك : « القبط » .

(ج) روی السیوطی النص التالی عن ابن درستویه ، فقال : «قال ابن درستویه فی شرح الفصیح : قول العامة . نحوی لغوی علی وزن : جهل بجهل ، خطأ أو لغة ردیئة (۲) » . و فی هامشه تعلیقا علی عبارة : «نحوی لغوی » ، قال محققو المزهر : «لم نقف علی ضبط هذه العبارة » . إلى

وهذا الذى لم يقف على أضبطه محققو الكتاب، موجود على الصواب فى مصدره: تصحيح الفصيح لابن درستويه، وهو قوله: فتقول. غنوي يَغْوَى على نحو: جهل فتقول. على المحود: جهل المجهل (٤٠) » :

و بعد . . . فقد بلغ السيوطى فى تآليفه شأوا لا يدرك ، وجهدا تقصر دونه الحطى . وكتابه : « المزهر فى علوم اللغة وأنواعها » تاجعلى رءوسهذه المؤلفات، وغرة فى وجه هذه التصانيف ، يشهد له بطول الباع فى الدراسات اللغوية العربية ، والصبر والحلك فى القراءة والحمع . رحم الله السيوطى رحمة واسعة .

رمضان عبد التواب الخبير بالمجمع

<sup>(</sup>١) المزهر ١ / ٢١٢

<sup>(</sup> ۲ ) الاقتراح ۱۹ وانظر الحروف للفارافي ۱٤٧

<sup>(</sup>٣) المزهر ١ / ٢٢٥

<sup>(</sup> ٤ ) تصحيح الفصيح ١١٩/١

## قضية لمصطلح للغوى لحديث تصنية لمصطلح للغوى لحديث للدكتورممودنهم حجازى

### أولا: مدخلٌ تاريخي:

١ – يتضح من تاريخ تكون المصطلحات اللغوية المعاصرة أنها بدأت بداية متواضعة عند الطهطاوي ( ١٨٠١ -- ١٨٧٢ ) ، وذلك عندما حاول تعريف معاصريه بتعدد اللغات الأوروبية القدعمة والحديثة ، وهنا نجد مصطلحي : اللغة ، واللسان ، ذكر : اللسان الفرنساوى ، واللغة الفرنسية . «ولسان الغَمَامُو يَنَّهُ من قدماء الفرنسيس »؛ كما كتب عن اللغة العربية ، واللغة اللاطينية ، واللغة اليو نانية ، واللغة النمساوية . ولغة الصَّقَالبة. وكلتا الكلمتين : اللغة واللسان ، ترد عنده في مواضع كثيرة دون تمييز بينهما . عبر الطهطاوي عن « قواعد اللسان الفرنساوي » بأنها : غرماتيتي ، أغرمير ، وهنا أفاد من كالممة يو نانيَّة معربة منذ العصر العباسي ومن كلمة فرنسية ، وشرح المصطلح بأن

معناه «فن تركيب الكلام فكأنه يقول فن النحو»، وهنا نجد الإقتراض المعجمي يتوازى مع بيان المحتوى بكلمات عربية شارحة. أما المصطلحات النحوية العربية فقد استمر استخدامها في الكتب النحوية التحلما ألف كتابه: التحفة المكتبية.

٧- بدأت كلمات جديدة تتخذ دلالات اصطلاحية عند الطهطاوى ومعاصريه ، وأصبح عدد كبيرمنها من الرصيد الأساسى للمصطلحات اللغوية ، منها كلمة : قاموس، نحولت من إسم علم على أحد المعجات فأصبحت كلمة عامة دالة على كل أفراد هذا النوع من المؤلفات اللغوية . لمن كلمة قاموس مثال واضح لبداية استخدام كلمة موروثة بمعنى اصطلاحي جديد، أخذ يستقر في بداية النهضة الحديثة في مصر . كلمة:

التي ملخص هذا البحث في الحلقة الدراسية : مشكلات المصطلح الأدبي واللغوى، التي عقدها المجلس الأعلى للثقافة ، بالقاهرة ٧ – ٨ مايو ١٩٨٦ .

. 1 .

قاموس، وردت في عنوان أول كتاب طبع في مطبعة بولاق سنة ١٨٢٢، وهو: قاموس اطالياني وعربي .كان الطهطاوي قد لاحظ عند الأوربيين أن «كل علم فيه قاموس مرتب على حروف المعجم في ألفاظ العلم الاصطلاحية ». وأفاد الطهطاوي في مقدمته لترجمة كتاب «المعادن النافعة » من كلمة قاموس ، كما أعد مقدمة مفصلة لكتاب قلائد المفاخر ، وفيها «قاموس صغير ». قلائد المفاخر ، وفيها «قاموس صغير ». هكذا نجد بداية استقرار كلمة قاموس المدلالة على ذلك النوع من المراجع اللغوية أنها تعود إلى الفترة ١٨٢٢ – ١٨٣٢ . ١٠

٣ ــومن المفيد في هذا الصدد أن تجمع المصطلحات الاخوية التي وردت في

كتب رواد النهضة ، وفي مقدمتهم الطهطاوى والشدياق ، وأن تجمع المصطلحات اللغوية التي وردت في الدوريات الثقافية في مصر والشام في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ، ومن أشهر أعلامها جرجي زيدان وإبراهيم اليازجي وأنستاس مارى الكرملي ، فهذه المطبوعات المتخصصة وغير المتخصصة أسهمت بشكل واضح في تكوين المتخصصة أسهمت اليوم بدلالات محددة مستحدثة . منها المصطلحات السامية ، الألفاظ معجم . متجشمتع ، اللغات السامية ، الألفاظ و ذلك إلى جانب جمع المصطلحات المستخدمة . في الكتب الثقافية و التعليمية لتعرف المحديد في الكتب الثقافية والتعليمية لتعرف المحديد من المصطلح اللغوى .

(١) عن استخدام كلمة قاموس في بداية اللهنسة العربية الحديثة انظر : قاموس أيط لباق وعربى ، تأايف المحسر وفائيل زخور راغب ، القاهرة مطبعة بولا ق ١٨٢٢ .

مِ انظر كذلك أقدم معجمِ غرنسي عربي :

Flloius Bochor, Dictionnairé Française - Arabe Paris, 1829.

وفيه مجد في مقابل كلمة Dictionnaire : ترجهان حكتاب لغة ـــ قاموس اللغة .

أما في كتب الطهطاوى فهناك مصطلحات لغوية وردت في تخليص الإبريز ، انظر ؟ محمود فهمي حجازي ، أصول الفكر العربي الحديث عند الطهطاوى القاهرة ١٩٧٥ ، ويضم النص الكامل لتخليص الابريز مع تعليقات وكشاف بالمصطلحات المختلفة في هذا الكتاب ، وقد استخدم الطهطاوى كلمة قاموس في مقدمة ترجمته لكتاب قلائد المفاخر طبعة بولاق ١٢٤٩ ، ص ٧ ، وفيها : « شرح للكلمات الغريبة التي توجد في كتاب قلائد اللفاخر في غريب عوائد الأوائل والأواخر مرتبة على حروف المعجم . . . ولو صنع المترجمون نظير ذلك في كل كتاب ترجم . . . لا نتهى الأوائل والأواخر أو الألفاظ المرتبة على حروف المجاء ونظمها في قاموس مشتمل على سائر غريب الألفاظ المستحدثة التي ليس ما مرادف أو مقابل في لغة العرب أو الترك » . أسا في مقدمة تعريب كتاب المعلم فرارد في المعادن النافعة لتدبير معايش الخلايق ، طبعة بولاق ١٢٤٨ ، ص ٣ ، فقد ذكر الطهطاوى « اللغة الفرنساوية لم يفض ختامها إلى الآن المنافعة باشا كلفه « بترجمة قاموس » .

٤ ــ دخل المصطلح اللغوى مرحلة جديدة بإنشاء الحامعة الأهلية ١٩٠٨،ثم بتحولها إلى الحامعة المصرية ١٩٢٥ . إن التحول الحديدوثيق الصلةباتجاهات البحث اللغوى في القارة الأوربية ، لقد حضر عدد من أعلام الدراسات اللغوية بجامعات ايطاليا وألمــانيا إلى القاهرة محاضرون بالعربية فى علوم اللغة واللغات السامية . ألقى اللغوى الإيطالي جويدي محاضراته عن اللغةالعربية الحنوبية القدعمة ، وحاضراللغوى الألمأنى برجشتراسر عن العربية في ضوء اللغات السامية . وهنا نجد مصطلحات يتخذها العلماء الأوربيون منها مصطلح علم اللغة ، جعله جویدی فی عنوان کتابه «مختصر علم اللغة العربية الحنوبية » ( القاهرة ١٩٢٩ ) أما برجشتراسر فكان يفيد من المصطلح نفسه ، بجد فی کتابه «التطور النحوی للغة العربية " ( القاهرة ١٩٢٩ ) مصطلح علم اللغة موصوفاً وغير موصوف ، ذكر علم اللغة الغربي ، وعلم اللغة التاريخي، كما ذكر مصطلحات: علم الأصو ات العمومي، والتغيرات الصوتية المطلقة، والمقيدة، وهذه مصطلحات جديدة في تركيبها ودلالتها الحديثة .

ہ ــکان برجشتراسر مدرکا للفروق

بين مصطلحات تراثية والمصطلحات الحديثة لم يكن يفيد من المصطلح التراثي إلا عند يقينه من مطابقة المفهوم الحديد للمفهوم التراثى . ولهذا وجد من الضرورى عنا التعبير عن مصطلح Assimilation أن يضع مصطلح التشابه أو التماثل وأن يوضح الفرق بين مفهوم التماثل فى علم اللغة الحديث ومفهوم الإدغام عند النحاة العرب. ونجد عند برجشتراسرعدم الإفادة من مصطلحات تراثية منها الهمس والحهر، لأن دلالة المصطلحين مدى مطابقتهما للمصطلمحين الأوربيين كان موضع نظر وخلاف وقياساً على المصطلحينالأوربيين وضع برجشتراسر بالعربية مصطلح صوتى Stimmhaft, voiced ، وغير صوتي Stimmlos, voiceless . وعلى هذا فالباء صوتى والباء الافرنجية (p) والفاء غير صوتيين في اصطلاح برجشتراسر . وهنانجدالإفادة المباشرة من المصطلحات الأوربية في وضع المقابل العربي ، وبَين برجشتراسر موقفه ، بقوله: «لهم مصطلحات غير اصطلاحاتنا ، أصل بعضها غامض،ولكن معناها واضح، وهي: مجهور ممعني صوتي، ومهمو س بمعني غير صوتى ميز براجشتراسر الأصوات إلى صوامت وصوائت وحركات ممدودة.

ووضع برجشتراسر أيضاً مصطلح المقطع . وقاد استقر عدد كبير من مصطلحات برجشتراسر فى الاستخدام العربى الحديث، غير أنه وصف علماء اللغة فى موضعين بأنهم الألسنيون ، وهى تسمية لم يكتب لها الإنتشار فى مصر وإن وجادت قبولا محدوداً ، تارة عناء أبناء الشام وتارة عناء بعض التونسيين .

7 - توازت فى جامعات المشرق العربى عدة اتجاهات فى البحث اللغوى الحديث إلى جانب استمرار النحو التعليمي بمصطلحاته . تندرج اتجاهات البحث اللغوى الحديث فى اتجاهين أساسيين . ظلت المدرسة السامية المقارنة يمثلها خليل يحيى نامى ومراد كامل وابراهيم السامرائى والسيد يعقوب بكر تتعامل برصيد المصطلحات الى كانت قاء

استقرت منذ عرفت المنطقة العربية الدراسات السامية المقارنة . أما المدرسة اللغوية التى ارتبطت بابراهيم أنيس ومن درسوا علم اللغة العام مع اهمام خاص بعلم الأصوات، وحاولت الإفادة منه في بحث العربية، فكانت تمثل تيارا موازيا. تكونت أكثر المصطلحات المشرق وفي مجمع اللغويين في جامعات عبرت هذه المصطلحات عن المفاهيم الأساسية المشرق وفي مجمع اللغة العربية بالقاهرة. للتحليل اللغوى، كما تحددت في اطارها أساء مقننة للغات السامية ولهجاتها وللغات الأفريقية . وهكذا تجاوزت هذه المصطلحات في أكثر الأحوال الاستخدام الفردي وأصبحت في أكثر الأحوال الاستخدام الفردي وأصبحت المصرية وأكثر جامعات المشرق العربي.

1 ــ نشر مجمع اللغة العربية مصطلحات علم اللغة فى مجموعة المصطلحات العلمية والفنية، المجلد الثالث ، ٢ مارس ٢٠ و مصطلحات أن علمى الأصوات واللغة ١٤٠٠ مراك ١٤٠١ ، والمجلد الرابع ١٩٦٢ ، ٣٩ ــ ٩٦ ، المجلد السادس ١٩٦٤ ، الفصائل اللغوية ، اللغات السامية ٣٥ ــ ٢٠٠ ، والمجلد السابع ١٩٦٥ ، الفصائل اللغوية ٨٧ ــ ١٠٠ ، والمجلد التاسع ١٩٦٧ ، الفصائل اللغوية ٣٧ ــ ٧٤ والمجلد التاسع ١٩٦٧ معجم المصطلحات اللغوية ١٠١ ــ ١١٥ ، والمجلد العاشر ١٩٦٨ معجم المصطلحات اللغوية ، ١٠١ ـ ١٤١ .

٢ ــ تضم الكتب الكثيرة والدراسات المتعددة التي كتبها إبراهيم أنيس و تمام حسان و كمال بشر عددا
 كبيرا من المصطلحات التي استقرت في دول المشرق ، كما تضمئت بعض كتب اللغويين كشافات بالمصطلحات ، منها :
 محمود السمران ، علم اللغة ، دار الممار ف بالأسكندرية ١٩٦٧ .

محمود فهمي حجازي ، المدخل في علم اللغة ، القاهرة ، طبعة ثانية ، ١٩٨١ .

وتضمنت بمض الترجات قوائم بالمصطلحات ، منها :

ماريو باي ، أسس علم اللغة ، ترجمة أحمد مختار عمر ، بيروت ١٩٧٥ .

برتيل مالمبرج ، علم الأصوات ، تعريب ودراسة عبْد الصبور شاهين ، القاهرة ١٩٨٥ .

وكان صاحب هذا البحث واضع مصطلحات كثيرة ، منها علم اللغة التقابلي ، وعلم اللغة التطبيقي ، واالبنيوية ، والبنية السطحية والبنية العميقة ، والنحو التوليدي التحويلي . وقد أصبحت هذه المصطلحات من الرصيد المشترك عند اللغويين العرب .

٧ - تكونت عندعدد من اللغويين اللبنانيين مصطلحات تنفق إلى حد بعيد مع مصطلحات الاغويين ني مصروالعراق ، وان احتفظت في حالات محدودة بطابعها الخاص. تراوح ر بمون طحان في كتابيه عن «الألسنية (١<sup>١)</sup> » بهن هذه التسمية وتسميتين أخريين . هما : الدراسات اللغوية والعلوم الألسنية . ذكر المتخصصين في هذه العلوم على أنهم اللغويون والألسنيون ، وأفاد كثيرا من الاقتراض المعجسي في نقل مصطلحات الفونتيكا Phonetique والفونولوجيا Phoneme والفوانع Pnonologie أما المصطلحات التراثية فقد استقرت على نحو ما نجد عند سائر اللغويين . وهكذا نجد مصطلحات المخرج والحناث والحهر والهمس والترقيق والاطباق والقلب المكانى . وأفادت

بجهوده من المصطلحات التي تستخدم في مصر والعراق للتعبير عن مفاهيم حديثة مثل: الأصوات الصامتة، والأصوات المصوتة والمماثلة والمخالفة. وهكذا استمر بناء المصطلحات اللغوية على نحو يتسم بالاطراد والحلاف المحدود، وكان الاستخدام في الكتب والمؤلفات والمحاضرات يحسم المحلافات المحدودة في المصطلحات:

٨ - أمانى المغرب العربى فقد كانت تونس قبل استقلال الجزائر والنهضة الحديثة في المملكة المغربية رائدة في هذا المجال: ثفاو تت صلة اللغويين التونسيين بالمشرق تفاو تا واضحا ، كتب رشاد الحمزاوى عن جهود مجمعى القاهرة ودمشق دراسات جادة وأعد معجما تسجيليا للمصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية ، ومنهم من اللغة الفرنسية اقتصر على الترجمة من اللغة الفرنسية القرمادي ١٩٦٦ لكتاب دو نأن يصل علم بحبود المشارقة . تعد الترجمة التي أعدها صالح القرمادي ١٩٦٦ لكتاب «دروس في علم أصوات العربية «لجان كانتينو مهمة في تعرف مشكلة المصطلحات

١ - ريمون طحان ، الألسئية العربية ، بيروت دار الكتاب اللبنانى ١٩٧٢، (سلسلة الالسئية ١ ٢٠).
 ميشال زكريا ، الألسنية ( علم اللغة الحديث ) المبادئ، والأعلام . ط ٢ . بيروت المؤسسة الجامعية للدراسات ،
 ١٩٨٢ .

وله أيضاً : الالسنية ، التوليدية والتحويلية وتمواعد اللغة العربية ( الجملة البسيطة ) . بيروت ، الموسسة الجامعية للدواسات والنشر ١٩٨٧ .

اللغوية فى تونس فى تلك الفترة . عرف القرمادى هذا التخصص باسم علم اللغات Linguistique أو علم اللغات العام والمتخصص في هذا العلم لغوى . ولكن القرمادي أفاد من مصطلح مشرقى نادر ، و هو الألسنية وجعاء . Dialectologie تسمية لعلم اللهجات وعبر عن المتخصص في اللهجات بأنه عالم في الألسنيةDialectologue . ولهذا فالمصطلمحان علم اللغات والألسنية غير مترادفين ، لكل منهما عنده دلالته . تتسم محاولات القرمادي بقلة الاقتراض المعجمي ، حاول أن يمنز المفاهيم بكلمات عربية. ميز علم الأصوات أو الصوتيات Phonétique عن علم وظائف الأصوات Phonologie . ولكن مشكلة المصطلحين تظهر عند النسبة المهما ، النسبة إلى الأول صُوتى وإلى الثانى وظائفي . والكلمة الأخيرة غير دالة . أما مصطلح Phonème

فقد حاول نقله إلى العربية تارة بكلمة صوت وتارة بكلمة صوتم . وهنا نجد مصطلحا مركبا من كلمة عربية صوتونهاية مقترضة eme على النحو المعروف في مصطلحات الكيمياء . ومن الحانب الآخر بالغ القرمادي في الإفادة من المصطلحات التراثية على بحو يجعل القارئ يخلط بين مفهو مين مختلفين ، كلمة حرف دالة في الترات على الرمز المكتوبوالصوت المنطوق، فجعلها القرمادي ترجمة لكلمة consonne في مقابل الحركة Voyelle . ومثل هذا الابس قائم أيضا عند استخدام كلمة إدغام فدلالتها في التراث تجعلها للتعبير عن تغبر صوقى ينطقءعنهصوت مشدد مثل اصّبر ، واتّصل ، أما مصطلح Assimilation فلا يقتصر على ما سبق ، ولكنه يفيد تحول صوتىن مختلفين نسبيا إلى صوتين متقاربين نسبيا أو متماثلين ، مثل تحول الصيغة القياسية المفترضة ازتهر إلى از دهر ،

٦ - حول أهم جهود اللغويين في دول المغرب في المصطلحات انظر القائمين الماحقة بن بالمرجمة بن التالية بن عن اللغة الفرنسية :

جان كانتينو ، دروس فى علم أصوات العربية ، نقلة إلى العربية وذيله بمعجم صوتى فرنسى ـــ عربى ، صالح القرمادى تونس ، الجامعة التونسية ، نشريات مركز الدراسات والبحوث الإنتصادية والإجباعية ١٩٦٦ .

جورج مونان ، مفاتیح الألسنیة ، عربه وذیله بمعجم عربی ــ فرنسی الطیب البکوش ، تونس ، منشورات الجدید ۱۹۸۱ .

و أنظر أيضاً العدد الأول من مجلة : اللسائيات ، حجلة في علم اللسان البشرى تصدرها جامعة الجزائر ، معهد العلوم اللسائية والصوتية ، الجزائر ، ١٩٧١ .

التهامى الراجى الهاشمى ، توطئة لدراسة علم اللغة ، التعاريف . الدار البيضاء ، دار النشر المغربية ، ١٩٧٦ ـــ ( سلسلة الدراسات اللغوية ، ١ ) وله أيضاً : بعض مظاهر التطور اللغوى . الدار البيضاء ١٩٧٨ ( سلسلة الدراسات اللغوية ، ٢ ) .

وهذا التغير لم يصفه النحاة العرب أنه ادغام و لكنه مما نعبر عنه بالتماثل أو المماثلة . ولحذ الا يجوز خلط مفهومن مختلفين في مصطلح واحد .

٩ \_ يبدو أن ضعف الصلة بين جامعات المشرق والمغرب كانت سببا في عدم الافادة الحادة من تجارب المشرق وأدى هذا الموقف إلى محاولة إيجاد مصطلحات جديدة مختلفة. كان مصطلح علم اللغة آخذا في الدستقرار عند المتخصصين في المشرق و تونس ، فاذا بنا نواجه عصطليح اللسانيات في إطار زاعم بأن « الشروط الضرورية لعالم اللغة مجتمعة عند عدد من الباحثين في المغرب، و آمل في أن تتسع دائرتهم في جميع البلاد العربية ». و بهذا بدأت الدعرة إلى تعديل المصطلحات القائمة ، وشغات مجلة اللسانيات بالدفاع عن اسمها وبالهجوم على مصطلح علماللغةوعلى المصطلحات المستقرة فيمصر والعراق منذ ثلاثةأجيال ، وهكذاضاع وقت ثمين ، وشغل بعض اللغريين بالدفاع عن المصطلحات القليلة التي وضعوها . وكدان هذا الموقف من العوامل التي جعلت حركة الترجمة إلى اللغة العربية في علوم اللغة تتوقف عدة سنوات ،وبدأعقدندوات عناللغة العربية تقدم

فيها البحوث وتتم فيها المناقشات بغير اللغة العربية تجنبا للخلاف الحاد المتجدد حول المصطلحات.

١٠ ــ إن قضية المطلح اللغوى لا يمكن أن تؤخذ برؤية نردية أو حزبية أو قطرية، ولا مكن أيضاً أن تبحث بطريقة النظر في المصطلح المفرد ثم الخلاف حوله والتشكيك فيه وإعادة النظر فيه . لقد ظهرت في السنوات الماضية مجموعة طيبة من المعجات الثنائية اللغة للمصطلحات اللغوية ، أعدها أعلام تجمعهم الرغبة في مواجهة هذه المشكلة، وتفاوتت مناهجهم بين التسجيل والاختيار الواعى وإكمال النقص باختراع مصطلحات فردية ، ولهم جميعاً جهد مشكور بكل المعايير الفردية. وأن ننظر هنا في المصطلحات الواردة في هذه المعجات مهدف مقارنتها بشكل جزئى ، ولكنا نود أن ُنخرج من النظر في هذه المعجات و في الكتب اللغوية المترجمة والمؤلفة بالعربية بسلسلة من الأسس المنهجية تنتظم قاءر الإمكان فى إطار النظرية العامة لعلم المصطلحات.

٧ ـــ أعدت مجموعة من اللغويين بجامعة الرياض ، معجم مصطلحات علم اللغة الحديث . ط ١ ، بيروت، مكتبهة لينان ، ١٩٨٣ .

بسام بركة ، ممجم اللسانية ، فرنسي ـــ عربي ، مع ممردألفهائي بالأانماط المربية. طرايلس ـــ لهنان ، جروس ـــ برس ، ١٩٨٥ ـ..

محمد رشاد الحمر اوى ، المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية تونس ، حوليات الحامعة التونسية ، ١٩٧٧ ( العدد ١٤) .

عبد السلام المسدى ، قاموس اللسانيات ، عربي ــ فرنسى ، فرنسى عربى مع مقدمة فى علم المصطلح . طر ابلس ـــ ليبيا ، الدار العربية الكتاب . ١٩٨٤ .

محمد على الحولى ، معجم علم اللغة النظرى ، انكليزى ـــ عربى ـــ بيروت ، مكتبة لبنان ، ١٩٨٢ .

## ثانيا: مصادر الصطلحات:

تكاد الوسائل العامة لتكوين المصطلحات اللغوية لا تخرج عن المسائل العامة لتكوين المصطلحات وألفاظ الحضارة في العربية الفصحي في العصر الحليث. فإلى جانب المصطلحات التراثية الموروثة عن النحاة واللغويين العرب وتعبر عن استمرار البحث اللغوي في العربية عبر القرون، فإن المصطلحات الحديدة تكونت بطرق الاشتقاق والاقتراض والتركيب. ويتضيح هذا مما يأتي :

## ١ ـ المطلحات التراثية:

(أ) بدأالبحث في الأصوات العربية على أساس الإفادة من جهو د النعاةو اللغويين فى إطار المناهج الحديثة، ومنذ أواخر الْقَرْنَ الماضي بدأ اهتمام المستشرقين الأوربين بماكتبه العرب في تصنيف أصوات العربية و اهتمو ابطبيعة الحال بمصطلحات التصنيف واتصل هذا الاهتمام علي مدى المائة عام الماضية . كان المستشرق الألماني شاده قد كتب رسالته عن علم الأصواتعناسيبويه( ١٩١١)وحاضر باللغة العربية في الموضوع نفسه بالحامعة المصرية ، وكانبر جشتراسر مدركالمشكلات مصطلحات البحث الصوتى فى التراث العربى، وهو محاضر عن العربية في ضوء اللغات السامية . أما الكتب والبحوث المنشورة بالعربية فى هذا المحال، ومنأقدمها كتب إبراهيمأنيس ومحمو دالسعران وكمال بشروتمامحسانفقٰد كتمهامؤلفونوثيقو الصلة بالمصطلحات التراثية في البحث الصوتي، ولهذا كله فقد استقرت أكثر المصطلحات الحديثة فىالبحث الصوتى المأخوذة عنجهود

النحاة واللغويين العرب؛ ولاخلاف يذكر بين المتخصصين في استخدامهم المصلحات حاقى أوحنكي أوخيشومي أوشفوى أو أسناني أو مهموس أو أو مجهور . أما المصطحات التي تعبر عن مفاهم علمية لم تثبت معرفة العرب ما فهي موضع اجبهاد، وإن كان الاتفاق قدأ قر الكثير منها مثل مصطلحي النبر والمقطع .

(ب) بعض المصطلحات التي تضمها المحجات المتخصصة خالفت لسبب أو لآخر ما عرفه التراث اللغوى العربي من مصطلحات . وأغلب الظن أن تجنب المصطلحات البراثية في كثير من الحالات لم يقم على أساس علمي "كان النحاة قاء قسسوا الأسماء المعربة إلى منصرفة وممذوعة من الصرف ، النوع الأول تتضم فيه ثارث علامات إعرابية والنوع الثأنى تغهر فيه علامتان إعرابيتان. و قد وضح المستشر قو ن للاسم المنصرف مصطلح ولامبر والإعادة ترجمته إي العربية بمصطلح ثالوث إعرابي . كما وضعوا للممذوع من الصرف مصطلح diptote ، ولا داعي لأعادة ترجمته بمصطلح ثنائى الصرف، والصواب : diptote ، منصرف : triptote

أن تقسيم المفردات يعد من التصنيفات الأساسية في التحليل النحوى وعندما صنف سيبو يه الكلمات إلى اسم و فعل و حرف استخدم مصطلح الكلم: وحسدد فرقسا أساسيا بسين دلالة مصطلح الكلام وواحده كلمة من جانب و دلالة مصطلح الكلام من الحانب الآخر ولا يجوز الخلط بينهما ، من من الحانب الآخر ولا يجوز الخلط بينهما ، من ثم لا يجوزةر جمة major parts of speech أنها

ممنوع من الصرف .

أنواع الكلام، فالصواب أنواع الكلم. و في هذا فإن المصطلح التراثي يترك لدلالته ولا مبرر لخلط المصطلحين.

(ج) ثبت أنه من الضرورى الاهتمام في الدراسات الحامعية بقضية المصطلحات المستخدمة فى البراث اللغوى العربي وفي الكتب الأخرى المتصلة بقضايا اللغة . وأعدت بالفعل أبواب كبيرة في عدد من الرسائل الحامعية تناولت على سبيل الحصروالاستقصاء مجموعة المصطلحات التي يتناولها البحث،ومن هذهالرسائل ماكتبه إبراهيم الشمسان عن الشرطعندالنحاة العرب، وهنا نجد حصرادقيقا وتأرىخا للمصطلحات التي أفاد منها النيحاة في هذا الموضوع. وتعد حالیا در اسات أخرى فی موضوعات شی تهم في جانب منها - بقضية المصطلحات ، إلى جانب رسائل أخرى أفردت لقطاعات محددة من الصطلحات العربية في علوم اللغة حصراً وتأريخاً وإعداداً معجمياً . ولن بمضى وقت طويل حتى نجد المصطلحات العربية في عاوم اللغة قد جمعت على نحو بجعل الإفادة منها أمرأ يسمرآ وبجعل الحلاف حولها غبر ذی موضوع .

#### ٢ ـ الاشتقاق:

(أ) أفاد البحث اللغوى الحديث من عدة أبنية لتكوين كلمات جديدة تعبر عن مفاهيم مستحدثة ، وفي مقدمتها أبنية المصادر ، وصيغة المصدر الصناعي.

مشكلة المصدر الصناعي ليست في بنيته ، فهي بنية تنتهي بالنهاية (ية) . وما أسهل أن يقال الخيشومية أو التركيبية أو المعجدية أو الألسنية أو السلوكية . ولكن المشكلة تكمن في دار لة هذه الصيغة ، فهي تدل على المذاهب والاتجاهات مثلاالسلوكيةو البنيويةو التحويلية، وهذه الصيغة تقابل الكلمات الأوربية المنتهية ism . المشكلة كامنة في دلالة هذه الصيغة أيضا على العلوم ومجالاتها وذلك مثل استخدام كلمة الألسنية أى علم اللغة والاجماعية أى علم الاجتماع ، وكذلك الصوتمية والصرفمية ، والتركيبية ، والمعجمية ، بدلا من علم الأصوات ، علم الصرف ، علم التركيب ، علم المعجم ، وينطبق هذا أيضا على مصطلح الأسلوبية بمعنى عام الأساوب . ويرفض كثير من اللغويين استخدام هذه النهاية الواحدة لدلالتين مختلفتين، ويرون تحديد دلالة المصدر الصناعي للتعبير عن المذاهب والاتجاهات .

(ب) هناك ثلاثة أوزان مصدرية تكونت
 مها مصطلحات جديدة في علوم اللغة :

\_وزن تَنَفَاعتُل،مثل: تعالق ، تعامل ، تقابل ، تماثل ، تناوب .

ــ وزن انفعال ، مثل : إنجهاز ، انحباس .

\_وزن تفعیل ، مثل : تصویت ، تحنیك .

وهذه الصيغ المصدرية وما يتصل بها من أفعال تفيد كثيرا فى وضع المصطلحات، ولا خلاف عليها من حيث البنية ، ولكن الاتفاق على دلالة كل كلمة من هذه الكلهات المشتقة ضرورى لكى تصبح هذه الكلهات مصطلحات دالة.

## ٣ ـ الاقتراض المجمى:

(أ) يتضح الاقتراض المعجمي في مجموعة من المصطلحات الدالة على علوم جديدة ، ولذا نجد عند بعض اللغويين لفادة من المصطلحات فنولوجيا ، فيلولوجيا ، فيلولوجيا ، فيلولوجيا ، فيلولوجي ، ونجد عندهم الصيغ المنسوبة : فنولوجي ، فيلولوجي ، وكذلك فيزيائي ، واكوستيكي ، وكرونيم ، وفي حالات كثيرة يستخدم إلى جانب المصطلح المفترض شرح باللغة العربية يقرب دلالة المصطلح في أحسن الأحوال ، يقرب دلالة المصطلح في أحسن الأحوال ، ويصل إلى درجة من الغموض في أحوال ، أخرى مثل شرح مصطلح فيلولوجيا بأنه فقه اللغة على الرغم من أن لكل مصطلح مضما تاريخه المستقل الذي يجعله مختلفا عن الآخر .

(ب) تستخدم المصطلحات المقترضة في تسمية الأجهزة التي يفيد منها الباحثون في دراسة الأصوات ، ومنها الكيموجراف وأوسيلوجراف ، وفي انتعبير عن الطرق المرتبطة بآلة معينة ، ومنها البلاتوجرافيا أي طريقة الأحناك الصناعية .

(ج) هناك مصطلحات مستقرة في مجامع اللغة العربية ، حاول بعض المغاربة تجنبها بأخذ المصطلح الدخيل و تفضيله على المصطلح العربي ، مثال ذلك مصطلح التأصيل ، فقد ذكر تارة بكلمة ايتيمولوجيا على الرغم من أن المصطلح العربي متداول في مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، وذلك في لمطار أعمال التأصيل في «المعجم الكبير» ، وهو أول معجم عربي عام يتم بهذا الجانب ، ومن حق المحمع أن يسمى عمله .

(د) تكونت عدة مصطلحات مركبة عن طريق الترجمة المباشرة الكونات المصطاح الأوربي المركب، وهذه الطريقة تعين على الضبط الدولى للمصطلحات ، ولا تعد مشكلة حقيقية ، من ذلك ترجمة مصطلح الانسجام الحركي، ومصطلح Harmonie vocalique بمصطلح الانسجام منشوى، ومصطلح Substratum طبقة لغوية سفلى . مشكلة هذا النوع تكن أحيانا في وجود مصطلح تراثى أبسط من حيث التركيب من المصطلح المخرج ويقابله Point of articulation ما المورث على ترجمة المصطلح الأوربي المنطق ، وقد ثبت تفضيل المصطلح المربي الموروث على ترجمة المصطلح الأوربي المالوروث على ترجمة المصطلح الأوربي الموروث على ترجمة المصطلح الأوربي المالوروث على ترجمة المصطلح الأوربي الموروث على ترجمة المصطلح الأوربي المربي الموروث على ترجمة المصطلح الموروث على ترجمة المصطلح المؤربي المؤر

(ه) بعض المصطلحات مركب على نعو يحذفحرفا منحروف الكلمة الأولى، ويكون ِ من الكلمة ن تركيبا يشبه النحت، ومصبر الكلمات المكونة على هذا النحو ليس أفضل من مصير باقى الكايات المكونة بطريق النحت فى العربية ، وللماك فإن ترجمة المصطلحات الأوربية المركبة المبدوءة بالسابقة Inter قد اقترح له أن يترجم بكلمة بينمع حذف هذه النون النهائية ، فيقالبيشخصي Intersubjective وكذلك بينصوصية Intertextualité للدلالة على علاقة النص بنصوص لغوية أخرى ، وكذلك بيصائتي ntervocalique . وهذه المصطلحات على الرغم من طرافة الفكرة فهي غريبة على النمط اللغوى العربى فى تكوين المصطلحات، ولم يكتب لها القبول عند المتخصصين في علوم اللغة.

## ثالثا: المشكلات المصطلحية:

تظهر المشكلات المصطلحية عندما نجد المصطلح المقترح لا يو دى و ظيفته في التواصل بين العلماء في داخل التخصص ، إنها ليست مشكلة نابعة من الصحة اللغوية للمصطلح، فما أسهل أن يثبت كثير من اللغويين صحة مصطلحاتهم الفردية ولكنها ضرورة الوضوح والدقة في التواصل العلمي بين أهل التخصص . و عكن أن نتبين في الكتب المؤلفة والمترجمة والمعجات المؤلفة اصطلحات علم اللغة المكلات المصطلحية التالية:

. (أ) استخدام المصطلح التراثى لمفهوم جديد مختلف عن لمفهومه في التراث ، فيحدث لبس عند ورود المصطلح ويجعل القارئ يتردد في فهم المصطلح بين الدلالة القديمة والدلالة الحديدة ، وقد يؤدى هذا اللبس إلى سوء فهم تتضيح هذه المشكلة مثلا عندما نستخدم كلمة الادغام تارة بالمعنى القديم وهو إحداث تغير يؤدى إلى التضميف وتارة بالمحتوى الدلاكى لمصطلح Assimilation ويعنى إحداث تغير يؤدى إلى تشابه أو إلى تماثل بين صوتين . تتضح هذه المشكلة أيضاً عند استخدام كلمة حرف ترجمة للصطلح Consonant . وهنا نجا مفهومين مختلفين قد عبرعنهما بشكل لايميز ببسهما . فقد استخدم النحاة العرب كلمة حرف للدلالة - أيضا -- على ظاهرة بصرية أي على الحرف المكتوب ، والأفضل أن نترك هذا المصطلح لمعناه القديم وأن نستخدم للدلالة على Consonant كلمة أخرى وهي كليمة صامت ، وذلك انطلاقا من ضرورة التمييز بين المنطوق والمكتوب. ولا يجوز أن يسمح المصطلح الحديث بتداخل مفهومين مختلفين .

(ب) استخدام كلمتين مختلفتين أو عدة كلمات لمفهوم واحد على نحو يعد هدرا للرصيد المعجمي العربي . وقد دارت أكثر الاختلافات التي تناولناها في المدخل التاريخي حول هذه النقطة ، سمى ذلك التخصص : علم اللغة ، علم اللغات ، الألسنية ،

واللسانيات . وسمى البحث الصوتى : علم الصوت، صوتيات . وسمى البحث المعجمية : معجميات علم المعاجم : معجميات معجمية . وسمى البحث الأسلوبى : علم الأسلوب ، علم الأساليب ، والأسلوبية . وكثرة هذه المصطحات تعد ظاهرة غير صحية ، ظهرت بمحاولة هدم مصطلحات حديثة مستقرة ، ولم تكن ثمة ضرورة الإعادة النظر في هذه المصطحات الأساسية التي كانت قد استقرت عند أكثر الباحثين .

شبيه بهذا تعدد المصطحات الدالة على Structuralism : بنائية ، بنيوية هيكلية ، تركيبية ، بنيانية . وهذا التعدد يوهم القارىء بتعدد في المفاهيم . فليس من اقتصاديات اللغة أن يون لكل باحث فرد أو لكل فئة صغيرة من الباحثين مصطلحاتها المتعددة والمفهوم العلمي واحد .

(ج) استخدام الكلمة العربية الواحدة لمفهومين مختلفين أو أكثر من مفهومين ، ومعنى هذا أن المفهومين المختلفين ينبغي أن نعبر عنهما بمصطلحين متميزين ، ولا يجوز أن نستخدم كلمة عربية واحدة لهما معا . مثال ذلك استخدام كلمة السياق والنسبة اليها سياقى ، نجدها تقابل عند بعض اللغويين مصطلح Associative أي اقتراني ، وتقابل أيضا مصطلح Syntagmatic

أى تركيبي و تقابل أيضا مصطلح Contextual و هذا هو الصحيح . أما كلمة لفظ فتستخدم تارة لترجمة Parole للدلالة عنى قولى و تارة بمعنى قولى و تارة بمعنى على استخدام اللغة عند الفرد . إن استخدام الكلمة العربية الواحدة لمفهومين مختلفين يقالل درجة الوضوح ويؤدى في حالات كثيرة إلى اللبس والغموض .

(د) عدم الإفادة من التراث العربي في علوم اللغةمن حيث النظرية والمصطلح، وذلك عند محاولة إنجاد المقابل العربي للصطلحات أوربية. يتضح هذا الأمر عند النظر في الترجات المختلفة للحالات الإعرابية. ليس من الدقيق أن يترجم مصطلح Nominative بأنه حالة الفاعلية فالصواب حالة الرفع ، ولا يجوز ترجمة Accusative حالة النصب . والصواب حالة النصب . ولا يجوز ترجمة Dative حالة المعطى له والصواب حالة المعطى

وفي الأمثلة السابقة تراث عربى يميز الحالة الإعرابية (رفع – نصب – جر) عن الوظائف النحوية التي يعبر عنها بكل حالة من الحالات السابقة ، الرفع ينطبق على الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والحبر ، ومن ثم لا يجوز ترجسة هذا المصطلح

بأنه حالة الفاعلية. أما المنصوبات فهي كثيرة ولا تقتصر على المفعول به، ومن ثم لا يجوز أن يترجم ذلك المصطلح بحالة المفعولية . أما اللغات التي تميز بين حالتي Genitive مثل اللغة اللاتينية واللغة الألمانية فقد استقر عند تدريس هذه اللغات في مصر أن تسمى الحالة الأولى بحالة الحر والثانية محالة الأضافة . وهذا وصف شكلي ، وهو أدق من عبارة حالة المعطى له ، فحالة الحر تستخدم عدة استخدامات لا تقتصر على المعطى له ، ومنها أن عددا من حروف الحر في لغات كشرة يتطلب وجود الاسم المجرور بددها . أما الحالة المكانية Locative فهي ليست بالضرورة كلمة مستقلة تعرب ظرفا ، ففي اللغة التركية تتكو نهذه الحالة بإضافة لاحقة إلى الاسم ، ومن ثم فهي حالة إعرابية تقف إلى جانب الحالات الإعرابية الأخرى التي تختلف في توزيعها من لغة إلى أخرى . وتظهر هذه المشكلة أيضا عندما مخلط أحد أصحاب المعاجم بين علم الدلالة بالمفهوم الحديث وعلم المعانى بوصفه أحد علوم البلاغة العربية ، وعندما لا يميز علم البلاغة وعلم البيان و يجعلهما مترادفين ، مع أن علم البلاغة يشمل علم البيان و غيره .

(ه) هناك أسهاء لعلوم إنسانية استقرت
 ف أكثر المؤ سسات العربية بأسهائها الأجنبية

منها مصطلح الأنثروبولوجيا . ومع هذا فلاتخلومعاجم المصطلحات اللغوية من مقترحات لإبجاد كلمة عربية لايستخدمها أهل ذلك التخصص مثل كلمةالأناسية. وأمثال هذه المقترحات تبدو غريبة إذا لوحظ استقرارا الصطلح المقترض عند أهل التخصص على نحو یکاد یکون ثابتا . وقد شکلت الكلمات المكونة من العنصر Ethno مشكلة تعددت حلولها بين الأخذ بهذا العنصر والاشتقاق منه ، كأن يقال اثنية Ethnisme أو أن يترجم، فكلمة Ethnique ترجمت إلى أصلى، و هذه الترجمة ليست دقيقة لأن الحماعات المهاجرة إلى مجتمع جديد تشكل كل منها مجموعة اثنية ولكنها ليست مجموعة أصلية . وترجم مصطلح Ethnoculturel ثقافي عرقى ، والترجمة العربية تركز على العرق أو الجنس، لكن المصطلح الأوربي يركز على الحاعة . ولهذا كله نجد المصطلحات المقترضة المستقرة فى العلوم الإنسانية الأخرى مما مكن أخذه عند الحاجة إليه ني علم اللغة ، حتى لا يكون للمصطلح الأوربي الواحد أكثر من مقابل عربي ، أنقع في هدر مصطلحى ونكون حواجز مانعة للتفاهم بين المتخصصين فى علم اللغة وباقى العاوم الاجماعية.

(و) ضرورة التوحيد المعيارى أترجمة المصطلحات المركبة فى علوم اللغة جزء من الاتجاه الدولى إلى التوحيد المعيارى لترجمة السوابق واللواحق في المصطلحات العلمية بصفة عامة . لقد ثبتت ترجمة السابقة Uni في اللاتينية Mono في اليونانية بكلمة أحادى في العربية، ولهذا استقرت المصطلحات التالية في العربية : أحادى اللغة ، أحادى الحانب ، أحادى البعد، أحادى المعنى ، أحادى المقطع. وعلى النمط نفسه كونت مصطلحات أخرى تبدأ بكلمة ثنائى مثل ثنانى الأصل أو ثنائى الحدر أو القطع ، ومصطلحات أخرى تبدأ بكلمة ثلاثي أو كلمة رباعي أو كلمة متعددة و في كل هذه المصطلحات ذات المكون العددي أخذ نمط تركيبي مكون من كلمة دالة على العدد ومضاف إليه فىالاستقرار.وشبيه بهذا ترجمة السابقة Iso وتترجم عدة ترجمات ، منها تكوين مصطلح مركب يبدأ بكلمة متماثل أو تماثل ، وعلى هذا Isomorphe متماثل الشكل Isomorphisme تماثل شكلي أوتماثل مورفيمي . ويتطلبالتوحيد المعياري لترجمة السوابق واللواحق جمعها وإبجاد المقابل العربي الموحد لها .

يتطلب التوحيد المعيارى أيضا تدوين المصطلحات المقترضة بطريقةموحدة لاتعكس بالضرورة نطق كل المناطق العربية، فاللبنانيون

ينطوقون الفتحة الطويلة ممالة ويكتبونها بالألف، يتضح هذا في أسهاء الأعلام فبدلا من ميشيل يكتبون ميشال ، ولكن المشكلة تظهر عنه كتابة مصطلح Phonème يكتبها أكثر العرب فونيم ويكتبها بعض اللبنانيين فونام. ولما كانت أسهاء الأشخاص غير قابلة للتغيير من هذا الحانب فإن التوحيد المعيارى لنظام كتابة المصطلحات يعد ضرورة من أجل كتابة المصطلحات يعد ضرورة من أجل إسهولة التواصل وعدم اللبس .

(ز) هناك مصطلحات تتجاوز مجال علم اللغة العام، وإن كانت وألو فةعند المتخصصين فى علم اللغة المقارن وعند المعنيين باللغات وتوزيعها فى العالمالقديم والمعاصر . وما أكثر الأخطاء التي تضمها المعجمات المتخصصة في مصطلحات علم اللغة عندذكر ها لأسماء اللغات. نجد من أمثلة هذه الأخطاء تسمية الحماعات اللغوية المحلية فى داخل المنطقة العربية بأسماء ليستلها نقلا عن اسمها عند الأوربيين، من هؤلاء البجة أو البجاةاالدين يعيشون في شمال شرقالسو دانو منهم جماعات قليلة في مصر، فقه ذكر هؤلاء على أنهم البدجية ، و في معجم آخر : لغة البيجا، ومثل هذا عند ذكر الدنقلاوية نسبة إلى دنقلة فقد ذكرها أحد المعاجم الدنغولية Dongolais ، أما الاخات النيلية فقد ذكرت على أنهما النيلوتية Nilotique . وتصدق هذه الملاحظة على أسهاءالحماعات اللغوية في داخل العالم الاسلامي، فاللغة الآذرية نسبة إلى أذربيجان ذكرت في أحد المعاجم باسم الآزيرية Azeri .

وتتعد الأخطاء في تسمية اللغات، فلا بمكن مثارٌ تسمية الغة المقدو نية باسم الماسيدونية. ومع مراعاة تنوع بعض أسماء اللغات بتعدداللغة الصدركما نجد في تسمية النغة البولندية باللغة البولونية وفى تسمية اللغة المجرية أيضا باسم المنفارية، فإن هذه الأسماء جزء من المصطلحات ويتطلب توحيا هاالاتفاق على صيغ موحدة ـقدر الإمكان\_ لأسهاءاللغات واللهجات أما الخلط بين لغتين مختلفتين فنجده مثلا عندما يذكر أحد المعاجم الليتونية ويعنى لغتين مختلفتين هما اللتوانية واللتية. و ثمة أخطاء في المعلومات توُّدى إلى أخطاء في نقل المصطلحات، فمصطلح Attique ويعنى الأتيكية نسبة إلى أتيكا وهي المنطقة التي تقع فيها أثينا نقل على سنيل التجاوز إلى الآثيذية ، والصواب لأتيكية فلم تكن هذه اللهجة مقصورة على

. أما غياب كثير من أسماء الافمات الأفرو آسيوية واللغات العالمية الكبرى ولغات الجماعات غير العربية في العالم العربي ولغات الحماعات الاسلامية التي تربطنا بها علاقات وثيقة فيعد من القصور الواضح في أكثر المعجمات التي تذكر بعض هذه الافات دون منهج واضح وتذكر غنها معلومات ناقصة، و ذلك مثلاً كان ينسي أحد أصحاب المعجمات أن الأرامية مازالت تستخدم عند بحو ربع مليون في شمال العراق مكتفيا بعبارة خاطئة تنص على أنها لغة سامية 147

بائلة استخدمت فى سوريا وشمال العراق فى الألف الثانية قبل الميلاد . وقد تحولت هذه اللغة إلى السريانية فيما بعد . ومثل هذا القصور واضح مثلا في عدم ذكر العربية الجنوبية فى معجم حافل بأسماء لغات أخرى . وشبيه بهذا ذكر أن اللغة البلوشية مستخدمة حاليا في بلوخستان (كذا بالخاء ، والصواب بالشين) ولم يذكر مؤلف المعجم أين توجد هذه المنطقة في دول العالم المعاصر . وهذا جانب مهم فى بناء معجم يضم أسماء الالغات فهى جزء من رصيد المصطلحات.

وقد أدى القصور في المعلومات عن تاريخ الكتابة إلى نقل مصطلح Syllabaire في أحد المعاجم المتخصصة نقلا خاطئا، ذكر أنه : أنجدية مقطعية . والصواب الكتابة المقطعية ، فهو نظام عرفه السومريون والحيثيون والأكاديون ويعد مرحلة سابقة على الأبجدية التي تعنى تدوين كل صوت لغوى مفرد محرف يكتب به ، على النحو الذي ابتكره الأجريتيون سنة ١٤٠٠ ق.م، وعنهم أخذت أكثر شعوب العالم بطريق مباشر أو غير مباشر فكرة النظام الأبجدى . ولهذا كله تتضح مشكلة اللغات بأسمائها الدقيقة والمعلومات الصحيحة عنها ونظم الكتابة : الأمر الذي يتطلب عند لمعداد معجم شامل في هذا المحال تعاون عدد كبير

من المتخصصين فى هذه المجالدت ، وما أكثرهم فى مصر .

(ح) تنطلب الترجمة المعيارية الدقيقة لكتب علم اللغة إلى العربية توحيد الطريقة التي تدونُ بها أسهاء الأعلام من اللغويين. ويلاحظ فى الكتب القليلة المترجمة عدم مراعاة الضوابط التي أقرها مجمع اللغة العربية بالقاهرة وعدم وجود طريقة أخرى موحدة تجعل للشخص الواحد اسما واحدا عكن أن يذكر به دون لبس . ويكفى أن نشير \_ مثلا \_ إلى ثلاث ترجهات لكتاب دى سوسير (١) وفها ذكر اسم عالم واحد بثلاث صيغ مختلفة ( قارن : فريدرش اغسطس وولف ، فردريك أوكست ولف ، فردريك أوجست وولف ، وهو عالم ألماني واحد وليس ثارثة رجال) وفى هذا الصدد لا بجوز نطق أسهاء الألمان على أنهم فرنسيون . أو العكس ، ويتطلب الأمر توحيدا معياريا لتدوين أسهاء الأعلام من الشخصيات التاريخية والمؤلفن ، ونظلم القارئ إذا طالبناه أن يتصور أن وبلوتس Plautus بلوط Plaute هما

شخص واحد وأن ديزوديتر ودياز أسماء لعالم واحد هو Dicz . وأن استوف واستهوف Osthoff شخص واحاء ؛ ولهذا تعد انجاد طريقة معيارية موحدة لنقل أسهاء الأعلام الأجنبية إلى الحرف العربى ضرورة مهمة عند صنع معجم يهتم بالأعلام في إطار اهتمامه بالمصطلحات .

(ط) تخلط بعض الترجات والمؤلفات بىن المادة التي تبحث والباحثين المتخصصين .. فبها . فشمة فرق بين علم اللغة العربية وفيه يسهم باحثون من العرب وغيرهم وعلم اللغة العربي أي جهود العرب في البحث اللغوى . أما علم اللغة الغربي أو علم اللغة الحديث أو علم اللغة المقارن فالوصف هنا للعلم نفسه وليس للغة . بيان ذلك مثلا أن عام اللغة الغربي بمناهجه المختلفة بحث أكثر لغات العالم ، وليست كل هذه اللغات في الغرب . ومثل هذا لابد من الانتباه اليه لئلا بحدث خطأ في الفهم وفي التعبير . و صفت احدى ترجات دى سوسبر العالمين الألمـــانيىن تيودور بنني T.Benfoy و أو فرخت Aufricht بأنهماالباحثان الحنديان، والصواب أنبها متخصصان في الدراسات

<sup>(</sup>۱) فردينان دى سوسير ، دروس فى الألسنية العامة. تعريب صالح القرمادى ومحمد الشاوش ، ومحمد عجيبة. بيروت ، الدار العربية للكتاب ، ١٩٨٥

فصول في علم اللغة العام . ترجمه من الفرنسية إلى الإنجايزية وأد باسكين وترجمه إلى العربية أحمدنعيم الكراعين. . الأسكندرية ، دار الممرفة الحامعية ، ١٩٨٥ .

علم اللغة العام ، ترجمة بوئبل بوسف عزيز ، مراجعة انتقال العربي والك بوسف المعاليي . يعداد ، آفاق عربية ١٩٨٥ ( سلسلة كتب شهرية ، ٣ ) .

الهندية ، ووصفت الترجمة نفسها العالم الألمانى ليسكين Leskien بأنه الباحث السلافي والصواب أنه متخصص في اللغات السلافية . وثمة فرق بين المستشرق والشرقي وثمة فرق بين الألماني والمتخصص في اللغة الألمانية ، ولايؤدي خلط هذه المصطلحات إلا إلى لبس في الفهم ،

## رابعا: آفاق المستقبل :

يتطلب النهوض بعلم اللغة فى المنطقة العربية مقومات كثيرة نقتصر هنا على ما يتصل بالمصطلحات.

(أ) ثبت أن المصطلحات التراثية تشكل رصيدا مشتركا لابد من الإفادة منه على نحو واضح في إيجاد المصطلحات اللغوية الحديثة ولهذا فمن الضروري أن تستمر الحهود الحادة التي بدأت في جامعة القاهرة لادراسة المفصلة لقطاعات محددة من المصطلحات اللغوية في التراث العربي. لقد تجاوز البحث تلك الروية العامة للمصطلحات في إطار بحث المدارس النحوية. وأصبح الاتجاه الحالي لمل عمل بحوث متخصصة تحصر مصطلحات البحث الصوتي متخصصة تحصر مصطلحات البحث الصوتي من مظانها في كتب النحاة واللغويين و تبحث أيضاما يتصل بأعضاء النطق في كتب البادغيين أيضاما يتصل بالأداء النطق في كتب البادغين ألي جانب المصطلحات الواردة في كتب البادغين المتحوية والنحوية وا

و الدلالية و الأسلوبية، فلهامصادر هاالكثيرة التي يعتمد علمها في العمل المعجمي المتخصص.

(ب) اتضح أن أكثر الحهود التي بذلت فى العصر الحديث بالجامعات العربية اقتصرت على المصطلحات الأساسية ولم تتجاوزها إلى مصطلحات أكثر عمقا وتخصصا ، فما أكثر المصطلحات التي لم توضع لها مقابلات على الإطلاق . أكثر الباحثين يبدأون من من الصفر وينتهون قريبا منه. وقد أدى هذا الموقف إلى تعثر جهود ترجم ةالكتب الأساسية فى علوم اللغة واكتفى من كان يريد الترجمة بأن يقتبس الأفكار البسيطة فىالكتب المترجمة ويتجنب التفصيلات التي لم توضع للتعبير عنها مصطلحاتمناسبة . ولن يتقدم البحث العلمي في الانغة مهذا الرصيد المحدود من المصطلحات الحديثة . ولذلك فمن المفيد أن تقتحم هذه المشكلة بخطة موحدة لاستكمال الرصيد الحالى من المصطلحات و تلتز مبضو ابط موحدة فى وضع المصطلحات وفى تدوين المصطليحات وفى تدوين أسهاء اللغات وأسماء الباحثين. ويكون التنفيذ على أساس توزيع واضح لمحالات علم اللغة والمحالات .. المتصلة به ١١٠٠

(ج) لم يعد من المفيد النظر الجزئى فى المصطلح المفرد بهدف لميجاد المقابل العربى له . فإن الكلمة الواحدة قد تختار عند النظر

فى مصطلح ما ثم تختار مرة أخرى عند بحث مصطلح آخر. وبذلك تكون لمفهومين مختلفين أوأكثر، ولهذا فمن الضرورى الافادة من الفكرة الأساسية في علم المصطلحات العام، والتي تقول بضرورة حصر مصطلحات التخصص الدقيق الواحد ووضع مصطلحات لها على النحو الذي يحقق التخالف المنشود ويوضح العلاقات اللدلالية المختلفة بين المصطلحات المنتمية إلى عال واحد أو إلى مستوى واحد من مستويات المتحليل.

(د) تعددت التخصصات الدقيقة في إطار علم اللغة التطبيق علم اللغة العام وفي إطار علم اللغة التطبيق وفي المحالات التي تربط علم اللغة بالعلوم الأخرى وما أكثر هذه الفروع ولهذا فقد يكون من الضروري في هذه المرحلة التخطيط لحصر المصطلحات في داخل كل تخصص دقيق وايجاد المقابل العربي لها وليس من المفيد أن يتصدى باحث واحد لكل هذه القطاعات والفروع التي يزيد عددها عن عشرين فرعا متخصصا، وقد آن الأوان القيام بمشروع طموح لترجمة مصطلحات العلوم اللغوية على أساس أعمال فردية متخصصة تتكامل ، وتراجع ، لتصبح فردية متخصصة تتكامل ، وتراجع ، لتصبح ذات قيمة مرجعية أمام المتخصصين والمعنين . التعريفات مفيدة للقارئ فالعجات التي تخلو من التعريفات مفيدة للقارئ فالعجات التي تخلو من التعريفات المتخصصة

التى تكتفى بالكلمة ومقابلها تجعل القارئ يحمل فى حالات كثيرة دلالة كلمة فى لغة ما على كلمة أخرى فى لغة ثانية متوهما أنه فهم المغنى ، ولهذا فإن بعض المعجات الأوربية المتخصصة فى علوم اللغة تذكر المصطلح بأكثر من لغة مع بيان دقيق للمحتوى فهى فى الواقع معجات موسوعية متخصصة (١) ولم يصدر بالعربية معجم متخصص من هذا الذوع لمضطلحات العلوم اللغوية .

(و) من المفيد أن يستمر العمل التسجيلي لتدوين المصطلحات الاغوية المستخدمة في الكتب والدوريات المتخصصة والدوريات المتخصصة المصطلحات التي أصبحت جزء من الاغة العامة. وهذا العمل مختلف عن وضع معجات معيارية ، وإن كان عمل هذه المعجات لا يتيسر قبل القيام بالعمل التسجيلي .

(ز) من الضرورى وضع المصطلحات المعيارية موضع التنفيذ في إطار خطة متكاملة لترجمة المؤلفات الأساسية في علم الاخة لملى العربية ، إلى جانب الكتب الأساسية في المحالات المتصلة به وفي مقدمتها : علم اللغة التطبيق ، وعلم الأسلوب، وعلم اللغة الاجتماعي ، وعلم اللغة النفسي ، وعلم المصطلحات. وفي هذا كله فإن توسيع قاعدة القراء المعنيين باللغه بحثا

<sup>(</sup>١) انظر مثلاً معجم علم اللغة الذي أعده لفائدوفسكى للمصطلحات بالألمانية والإنجليزية والفرنسية والروسية سع تعريفات وافية ومراجع أساسية بالنسبة لكل مصطلح :

Th. Lewandowski, Linguistiches Worterbuch. Heidelberg, uelle & Neyer, 1976 (1, 2 3).

وتطبيقاً من شأنه أن ينشر هذه المصطاحات الموحدة ويهذب شوائبها وبصقلها بشكل نهائى .

(ج) هناك مصطلحات تردفى كتب علم اللغة كما تردى كتب العاوم الاجتماعية والإنسانية، وهناك مصطلحات تصل علم اللغة ببعض العلوم الطبية والفيزياء وعلم الحاسب الآلى، ومن المفيد هنا أن تكون الإفادة متبادلة في هذه المجالات، وقد آن الأوان لأن نخطط المؤسسات المعنية بالمصطلحات في

مصر وباقی الدول العربیة لإنشاء بنك الدصطلحات منعا لتكرار الجهود وحرصا علی تكامل التخصصات، ولن يمكن هذا التكامل إلا إذا تحدث المتخصصون بمصطلحات يفهمونها فيا بينهم ويتحدثون بها مع غيرهم، وحتى لا يجدوا أنفسهم يعقدون ندوة سنوية في علوم اللغة تناقش فيها قضايا اللغة العربية، وتكون كل بحوثها ومناقشاتها بغير اللغة العربية، على نحو ما يحدث على سبيل المثال -- في احدى جامعات المشرق العربي

محمود فهمى حجسازى



## دلالات شركة باينا للغة لعربة والهوسا للاكتومصطفى حجب إي

lia

البحث هو درا دلالية لبعض المعانى المشتركة

بين اللغة العربية والهوسا ، وقد اعتمات فيها على ما ورد في القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف وأقوال العرب وألسنة العامة ، مقارنا بما ورد في كتب الأدب الهوساوى المذكورة في نهاية هذا البحث ، وقد قسمتها إلى قسمين :

#### القسم الأول:

هو المعانى المشتركة التى يعبر عنها بألفاظ أوكانات عربية . أى أن الهوسا تقترض جملا عربية كاملة و تستعملها كما تستعمل الجمل الهوساوية بعد أن يحدث لها بعض التغير كاستبدال الأصوات المعروفة لديهم بالأصوات العربية

غير المعروفة ، والتي يصعب عليهم نطقها كالتخاص من الأصوات التي تخرج مما بين الأسنان على النحو التالى :

اث / > س / أو / ت . / ذ / > /ز/، /ظ/ > / ز /

أو التخاص من بعض الأصوات الحلقية على النحو التالى:

أو التخلص من صفة الأطباق على النَّمو التالى :

(١) > تفيد التحول

أو حذف بعض الأصوات وإضافة بعض الأدوات حتى تتناسب مع طبيعة الافة الصرفية والتركيبية (٢٦) المنطأة الصرفية والتركيبية (٢٦)

ويشمل هذا القسم العبارات العربية المقترضة والمعدلة بادخال بعض الأدوات المستعملة في لغة الهوسا ، كأداة الربط التي تربط المضاف بالمضاف إليه ، والصفة بالموصوف ، واسم الحدث في حالة المضارع المتعدى بالمفعول به ، وأدوات العطف على النحو التالى :

دفتر الخراج >

الدنيا والآخرة السبي > hadisi-n annabi. الدنيا والآخرة > hadisi-n annabi. الدنيا والآخرة > hadisi-n annabi. الدنيا والآخرة > hadisi-n annabi.

daftari-n haraji

كما تضاف السوابق الدالة على الزمن إلى اسم الحدث فيقال :

ya wajaba. وجب

ya fassara. فسريًّا

yana sulla-r azahar.

أو إضافة حرف جر لتعديه المضارع إلى المفعول به نحو :

ya yarda. رضی
Ya yarda da shi. به وضی
ya fahimta. به و فهم
ya fahimtad da su. به الفهمهم
ya halarta. به المفهر مه المفارعة المفا

والعبارات التى يدخل عليها التغير الصوتى المحدود مع الإبقاء على النظام المتبع فى اللغة العربية أكثرها دينية كقولهم :

الله أكبر Alahu akbar الله أعلم Allahu a' atlamu الحمد الله Alhamdu lillahi في سبيل الله fisabilillahi إن شاء الله in sha'allahu جا, وعز jalla was' azza لالهالالله la'ilaha illa llaha تمارك الله tabarakalla

فرض عين faralu 'ayni

أو عبارات فقهية كقولهم :

(١) انظر ، الإبدال الصوتى ، الإلصاق الصوتى ، مجلة مجمع اللغة العربية ، العدد ٢٪ ، ٪؛ على التوالى ، والحذف الصوق ، مجلة الدراسات الأفريةية العدد السابع ، القاهرة .

يصلي الظهر

<sup>(</sup>٢) تستمل الفصلة / ، / للدلالة على صوت الهمزة .

الحبل » أى ربطته . كما تستعمل فى لغة الهوسا نفس الاستعال فيقال

na daura masa sirdi

ربطت له سرج الحصان.

na daura littafi ga kaya.

ربطت الكتاب مع المتاع .

و تستعمل فى اللغة العربية استعمالاً مجازيا معنى الزواجأو النكاح كما ورد فى قوله تعالى:

«ولاتعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » البقرة آية ٢٣٥

و قو له تعالى :

« وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلاأن يعفونا أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفوا أقرب للتقوى » . البقرة آية ٢٣٧

وتستعمل فى لغة الهوسا نفس الاستعال المحازى أى بمعنى تزويج المسلم بالمسلمة فيقولون.

Bayan an daura aure gari na wayewa.

بعد أن عقدوا النكاح طلع الفجر .

وتستعمل استعالا مجازيا في اللغة العربية للدلالة على العزم أو اتخاذ القرار فيقال «عقدت النية على السفر إلى القاهرة» أي قررت أن أسافر إلى القاهرة . ونفس الاستعال الحجازي نجده في لغة الهوسا في قدل .

yanzu ka dauri anniya ka tafi birnin Kib.

أورض الجماعة faralu kifaya فرض كفاية

أو عبارات بلاغية كقولهم :

abadul abadi أبد الآباد

bila haddin بلا حد

بشق الأنفس bishikil anfus

كثلك ألف أى أنها تساوى ألفاً

Kamisliki alfun

مثقال ذرة miskala zarratin

سلس القياد SassulKyadi

والعبارات التى تدل على تغلغل الحضارة العربية الإسلامية فى غرب أفريقيا كقولهم أ:

البيحر المالح bahar maliya

البحر المحيط baharul muhid

baytulmali المال للم

دفتر الحراج daftarin haraji

#### القسم الثاني:

وهو المعانى المشتركة التى يعبر عنها باستعمال كلمات هوساوية وعربية. أو هوساوية فقط ومن أمثلتها:

تستعمل كلمة عقد فى اللغة العربية إستعالا حقيقيا بمعنى ربط فيقال «عقدت عيناه مفتوحتان:

haki ya fada mini a ido.

دخل القذى في عيني :

وتستعمل استعالا مجازيامسبوقة بحرف الحر «على» للدادلة على عارنية الأمر وقد ورد هذا الاستعال في القرآن الكريم في قوله تعالى:

«قالوا فأتوا على أعين الناس لعلهم يشهدون » الأنبياء آية ٣١، ويقول العرب فعلت ذلك «عمد عين » إذا تعمدته بجد ويقين ، وكذلك فعلت عمدا على عين – أى علانية — قال خفاف بن ندبة السلمى:

وإن تك خيلي قد أصيبت صميمتها

فعماما على عن تيممت مالكادا).

وتستعمل نفس الاستعال المجازى فى لغة الهوسا فيقولون

duk abin da suka fadi a idon jama'a

كل ما قالوه على أعين الناس« أى علانية . a idon jama'a ya ci mini mutunci.

نال من انسانيتي على أعين الناس .

a idon jama'a ya buge shi da sanda.

ضربه بالعصاعلي أعين الناس.

الآن اعقد النية على الدهاب إلى مدينة قب.

ya daura anniyar fada musu.

عقد النية على أن يحاربهم .

a idon پی علی عین

العين فى اللغة العربية هى حاسة الرؤية وتستعمل استعالا حقيقية كما ورد فى قوله تعالى :

« و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع » سورة المائدة آية ٨٣ وقوله تعالى :

« فاذا جاء الحوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من الموت» الأحزاب آية ١٩

وقوله تعالى

«ألهم أجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها » الأعراف آية

وكذلك تستعمل استعمالا حقبقيا في الغة الهوسا فيقال

idanunsa sana bude

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة عين . .

taba

فيقال

تستعمل كلمة مس فى اللغة العربية إستعالا . مسَّ الثوب أى لمسه بيده ، لقد مسَّ الحن لارى . وتستعمل نفس الاستعال فى لغة الهوسا

Kada ka taba littafin man.

لا تمس هذا الكتاب.

كما تستعمل استعالاً مجازيا للدلالة على الضرر والأذى فيقال به مس من الجن أى أصابه الحن بالضرر والأذى : وقد وردت مهذا المعنى في القرآن في آيات كثيرة منها قوله تعالى : «وأذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أنى متسنى الشيطان بنصب وعذاب » «سررص آية اكلى»

#### و قو له تعالى :

« إن الذين انقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون » ، الأعراف الآية ٢٠١

#### وقوله تعالى :

« الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المسلّس » البقرة آبة «٢٧٥»

وتستعمل فى لغة الهوسا نفس الاستعمال المحازى فيقولون

Da ma aljannu ne suka taba shi.

Kama. dawka اخــــد

الأخذ هو النقل من مكان إلى مكان آخو فيقال أخذت الكتاب أى نقلته من مكان ما إلى حوذتى . وأخذت منه المال أى انتقل المال من يده إلى يدى .

و تستعمل كلمة « أخذ » فى القرآن الكريم فى معناها الحقيقى فى آيات كثيرة منها قوله تعالى :

«سيقول المخـَلــَّفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم » الفتح آية ١٥

#### و قوله تعالى :

«ومغانم كثيرة يأخذونها ، وكان الله عزيز أحكما. » الفتح آية ١٩

### و قوله تعالى :

« قال معاذ الله أن نأخذ إلامن وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون » يوسف آية ٧٩ . وقوله تعالى :

« وأما السفينة فكانت لمساكين يعماون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا . » الكهف آية ٧٩ .

اتخذت عهداً.

ya dauki alkawari zai yi yaki

اتخذ عهداً بان محارب .

Ina alkawarin da ke dauka?

أين العهد الذي اتخذته ؟

وتستعمل إستعمالا مجازيا كذلك فتأتى متعدية كلمة «سبيل» للدلالة على السير كما ورد فى قوله تعالى:

« فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحرسرياً » سورة الكهف آية ٢٠ .

وقوله تعالى : «واتخذ سبيله فى البحر عجباً » الكهف ٦٣ .

و تستعمل نفس الإستعمال المجازى فى لغة الهوسا فتأتى كلمة ya kama متعدية إلى hanya

ya kama hanyaisa ya mufi gida.

اتخذ سبيله و قصد المنزل .

Kowa ya kama hanyarsa

كل اتخذ سبيله .

وتستعمل استعمالاً مجازيا للدلالة على النوم كما جاء فى قوله تعالى : « لا تأخذه سنة ولا نوم » البقرة آية ٢٥٥ وتستعمل كذلك نى لغة الهوسا إستعالا حقيقياً فيقولون::

ya dauki Kaya zuwa Kano.

أخذ المتاع إلى مدينة كانو .

ya dauko kudin man ya kidaya.

أخذ المال وعبَّده .

ya samo dogwayen sanda guda shida ya rarraba musu.

وجد ست عصى طوال فقسمها عليهم .
وتستعمل كلمة « اتخذ » متعدية إلى كلمة
« عهد » إستعالا مجازيا فيقال « اتخد عهداً »
« أى تعهد » وترد في القرآن الكريم بهذا
المغنى في آيات كثيرة منها قوله تعالى :

«أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقال لأوتين مالاً وولداً أطبَّلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً » مريم آية ٧٨.

وقوله تعالى « لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً » . مريم ٨٧

و قوله تعالى : « اتخذتم عند الله عهداً فلن خلف الله عهده » البقرة آية ٨٠ .

وتستعمل نفس الإستعال المجازى فى لغة الهوسا فيقال :

na dauka alkawari.

ضربه بالعصا

Da ka ga ya tsaya. sai ka dauki kulki ka yi ta bugunsa.

عندما تراه يقف ، خذ عصاً غليظة واضربه كشراً .

Da ganinsa Isa ya tashi ya yi ta bugunsa بمجرد روً يته قام عيسي وضربه كثيراً .

وتستعمل إستعمالا مجازياً للدلالة على السعى في الأرض إبتغاء الرزق وقد وردت لهذا المعنى في آيات كثيرة منها قوله تعالى: «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا . » النساء آية ١٠١

وقوله تعالى : «عام أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله » المزمل آية ٢٠

وقوله تعالى « يا أمها الذين آمنوا لا تكونوا اضربيه بعصاك البيجر فانفلق فكان كل فرق كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غُزًّى لو كانو عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلومهم . «آل عمران آية ١٥٦ .

وتستعمل نفس الاستعال المحازى في لغة المن سُنا فَتَقَالُ اللهِ اللهُ الله

Ba inda ba ya bugawa har birnin sin ya tafi.

وتستعمل نفس الاستعمال في لغة الهوسا barci ya dauke shi فيقولون. أخذه النوم.

وتستعمل كذلك أستعمالاً مجازيا متعدية إلى كلمة «روح» للد*لا*لة على الموت فيقال أخذ ملك الموت روحه أي مات ، وتستعمل نفس الإستعمال فى الهوسا فيقولون Allah ya dauki ransa.

أخذ الله وحه أي مات.

buga يد ضرب

تستعمل كلمة «ضرب» في اللغة العربية استعمالا حقيقياً وقد وردت في آيات كثيرة من القرآن الكرحم منها قوله تعالى :

« و إذ استسقى مو سي لقو مه فقلنا اضر ب بعصاك ألحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً. » البقرة آية ٠٠.

.وقوله تعالى : « فأوحينا إلى موسى أن كالطود العظيم . " الشعر أع آية ٦٣

> و قوله تعالى : ﴿ وَاللَّاتِينَ تَخَافُونُكُ أَنْشُورَ هُنَّ فعظوهن واهجروهن في المضاجع وأضربو هن » النساع آية ٣٤ و المناس في الما المساع

و تستعمل كذلك في لغة الهوسا استعماله حقيقياً فيقال بين , ya buge shi da sanda.

ya buga hatimi akan takarda.

طبع الخاتم على الورقة .

Am buga mini takardun gayyatar biki.

طبع لى تذاكر الدعوة للفرح :

Alkalami ya bushe عند القالم المالية القالم المالية القالم المالية القالم المالية القالم المالية الما

إذا أراد الإنسان أن يعبر عن إنتهاء الأمرر أو نفاذ مشيئة الله قال «جف القلم » وقد وردت هذة العبارة في حديثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن عبدالله بن عمر – رضى الله عنهما ...
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
« إن الله عز وجل خلق خلقه فى ظلمة فألتى
عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور
اهتادى ومن أخطأ ضل فلذلك أقول جفت
القلم على علم الله »

رواه الترمذي في سننه .

وجاء سراقة بن مالك بن جعشم قال «يا رسول الله بيس لنا ديننا كأنا خلقنا الآن فيما العمل اليوم ؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل قال : لا فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. » رواه مسلم في صحيحه .

وتستعمل نفس العبارة فى لغة الهوسا للدلالة على نفس العني فيقال :

Ladid ba ta nemi taimako ba sai da alkalami ya bushe.

لم يوجد مكان لم يضرب فيه حتى بلاد الصبن ذهب إليها .

Sau biyu yana bugawa hat zuwa Masar don neman ilmi.

سيدهب مرتين إلى مصر لطلب العلم.

Na bugi gabas na bugi yamma ban same shi ba.

ذهبت شرقاً ، وذهبت غرباً فل<sub>م</sub> أجده .

وتأتى كلمة ضرب فى اللغة العربية كمصطلح علمى فى مجال الحساب للدلالة على تضعيف العدد فيقال

إذا ضربت ٥٪٦ صار الناتج ثلاثين .

وتستعمل فى لغة الهوسا نفس الإستعال فيقال .

In Ka buga uku cikin goma su zama talatin.

إذا ضربت ثلاثة في عشرة صارت ثلاثين

In ka buga daya sau goma Sai ya zama goma.

إذا ضربت واحدا في عشرة صار عشرة.

وتستعمل فى اللغة العربية بمعنى سك العملة أو ختم بالخاتم فقد كان يكتب على العملة الفضية «ضرب فى القسطنطينية أى سكت أو طبعت فى القسطنطينية » وتستعمل نفس الإستعال فى لغة الهوسا فيقال

المسلمون عبارة «الله قدر علينا هذاالأمر ويستعمل الهوساويون عبارة» Allah ya ويستعمل وهي ترجمة حرفية لقولنا «الله قدر» يقولون

Allah ya kaddara wannan al'amari bisa gare mu.

الله قادر هذا الأمر علينا.

Cewa haka Allah ya kaddara

إنه هكذا قدر الله عَجَّا

hakika yadda Allah ya kaddara abu duk yake faruwa.

وهو ترجمة حرفية لقولنا «حقيقة وقع الأمر كله كما قلس الله» ودائما يسبق القلس التمنى فقد كتبه الله سبحانه وتعالى علينا منذ الأزل وللدلالة على هذا المعنى يقال فى الهوسا . Kaddara tu riga fata.

و هو ترجمة حرفية لقولنا «القدر سبق التمنى »

Amma kaddarar Allah ta rigaya ta cika.

أما قدر الله سبق ووقع . `

Kuka mai zafi پکاه حارا

إذا حزن الإنسان حزناً شديداً يعبر عن ذلك في اللغة العربية بقولهم « بكى بكاء حاراً » وهذه العبارة تترجم حرفياً إلى لغة الهوسا فيقال .

ya yi kuka mai zafi

لديدى لم تطلب المساعدة إلا بعد نفاذ الأمر : alkalami ya bushed

جف القلم أى نفذ الأمر .

للسياء للميلاة Kinan salia

تستعمل عبارة «النداء للصلاة» بمعنى الأذان وهو الدعوة للصلاة ويقال «نودى للصلاة » أى أذن المؤذن للصلاة وعليه قوله تعالى:

« يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » الجمعة آية ٩ ؟

ويستعمل نفس الإستعال فى لغة الهوسا فيقال:

aka yi kiran salla.

وهمى ترجمة حرفيه لقولنا « نودى للصلاة ».

Garba tashi ana Kiran sulla.

يا أبا بكر قم ينادى للصلاة

ya kasa barci don murnar har aka yi karni salla.

عجز عن النوم لشدة الفرج حتى نودى للصلاة :

Allah ya Kaiddara 🗼 💥 🦀

من شروط الإيمان بالله «الإيمان بالقدر خيره وشره وامتثالا لهذا الأمر يستعمل الشرطى لا ينظر للإنسان بعن الرحمة .

Ana dubausa da idon rahama.

ينظر إليه بعن الرحمة .

kofar arziki يد باب الرزق

وإذا أراد الإنسان أن يدعو لأخيه بالثراء والغنى «قال فتح الله لك أبواب الرزق» ونفس العبارة نجدها في لغة الهوسا في قولهم

Musa da ya shiga kasuwa Alla ya buda masa kofar arziki.

عندما دخل موسى السوق فتح الله له باب الرزق .

Allah ya buda mana kofar arziki.

فتح الله لذا باب الرزق.

Cikin lissafa پ في الحساب

وإذا أراد الإنسان أن يظهر أنه لا يهتم بالأمر ولم يقم له وزنا قال «لم نضعهم فى الحساب إذلم تحسب لهم حساباً »

و هكذا يقال في الهو سا .

Ba mu mus sa su cikin lissafi.

لم نضعهم في الحساب.

Ban dauki Garba mutum ne ba saboda haka ba na sa shi a cikin lissafi

بكى - بكاء - حاراً.

Da Au du ya mutu Tanko ya yi kuka mai zafi

عندما مات عبده بكى تنكو بكاء حارا .

ta da himma 🗼 🚜 ایقظ الهمــة

إذا نشط الإنسان في أداء عمل من الأعمال أو حرك مشاعر الناس وقلوبهم لأداء عمل من الأعمال بهمة ونشاط قيل أنه «أيقظ الهمة» ونفس المعنى يعبر عنه في لغة الهوسا بقولهم ya ta da himma

وهى ترجمة حرفية لقولنا «أيقظ الهمة » يقال .

Lade ya ta da himmar karatu.

لادو نشط في الدراسة .

Bera ya ta da himma

نشط الفأر في عمله .

idon rahama ه عين الرحمة

وإذا أظهر الإنسان العطف والشنقة على إنسان آخر يعبر عن ذلك في اللغة المربية بقولنا «نظر إليه بعين الرحمة» وتستعمل لغة الهوسا نفس العبارة للدلالة على الشفقة والرحمة فيقو لون:

Soja ba ya duban mutum da idon rahama.

لم أعتبر أبا بكر إنسانا لللك لا أضعه في الحساب أبا

### يد لا هم هنا ولا هم هناك

ba su nan ba su can

تستعمل عبارة (لا هم هنا ولا هم هناك » في اللغة العربية مرادفة لقولنا (لا في العير ولا في النفير » أي لا أهمية لهم ، ولا مكان لهم في المحتمع ، ونفس المعنى يعبر عنه في لغة الهوسا بقولهم .

ba su nan ba su can

وهى ترجمة حرفية لقولنا ، «لاهُمْ هنا ، ولاَ هُمُ هناك » ويبدو أنه إستعالشعبي عامى.

وهكذا إذ تتبعنا المعانى المشتركة بين اللغة العربية والهوسا بجد الكثير منها ، وما ورد في هذه الدراسة القصيرة مجرد بماذج فقط لهذه الظاهرة اللغوية المشتركة .

مصطفى حجازى أستاذ لفة الهوسا وآدابها معهد البحوث والدراسات الافريقية



## مصادر المادة العلمية

## أولا: المصادر العربية:

١ – إسماعيل حماد الجوهري : الصحاح .

۲ – مصطفی حجازی السید

(١) الإبدال الصوتى مجلة مجمع اللغة العدد ٤٢

(٢) الإلصاق الصوتى ، مجلة مجمع اللغة العربية العدد ٤٤

(٣) الحذف الصوتى مجلة الدراسات الأفريقيةالعدد ٧

(٤) العبارات العربية المقترضة في لغة الهوسا: مجلة الدراسات الأفريقية العدد ٩

## ثانيا: المصادر الهوساوية:

- 1. Abraham Dictionary of the Hausa Language university of Lodon press 1973
- 2. Balewa. Abubakar : Shaihu Umar. N.N.P.C. 1973.
- 3. Bello walin Katsina: Gandoki: N.N.P.C. 1973.
- 4. Imam Abubakar
- 1. 'Magana jari ee I II III N.N.P.C. 1973.
- 2. Ruwan Bagaja N.N.P.C. 1973.
- 5. Ingawa. Ahmadu: Iliya dan Maikarfi. N.N.P.C. 1973.
- 6. Wusasa Tafida : Jiki Magayi N.N.P.C. 1973.

## اللاث الساسين للركتورحساين مجسالمصرى

أننا قلمنا إن غير العرب من المعلق المسلمين أثروا في أعماق

تعاددت العلوم اللسانية والدينية وأحاط المسلمون بالأصول والفروع وترتب على ذاك الأمر قيام كيان مرموق للمعارف على تباينها وتشعبها . والفضل على الأخص لمن لم يكن لهم فى العرب نسب ، وإن أصبح العرب وغير العرب في الدين والعلم بني رحم:

على تعلم لغة القرآن والشرع ، وبذلك

ولنا أن نضيف إلى ذاك قولنا : إن لغة الضاد أضحت لغة الفرس حتى بعد أن تأتى لهم أن يقيموا لهم دويلات مستقلة عن دولة العباسيين . وعُقدوا أكيد العزم على أن يبعثوا حضارتهم الكسروية حية ، وهي التي قضي عليها العرب منقبل .واعتزوا بالفارسية على أنها مظهر لقوميتهم غير أن الفارسية عجزت العجز كله عن الوقوف على قاءم المساواة أمام لغة الكتاب والحديث والدين وظلت اللغتان أشبه ما تكونان بكفتين تتراجحان ــ إلى أن الرجحان كان في الأعم الأغلبللعربية التي كان العلم بها والتضلع منها أوجب واجب على الفارسي عالما كان أو

تر اثناوأبعاده بعمومه الإسلامي وخصوصه العربي، لما علمينا ما لم نعلم ولا قدمنا إلى معروف القوم ومألوفهم مزيادا ولاجدياءا . فنحن جميعا على ذكرمن قوله لابن خلدون يؤخذ منها أنحملة العلم في الملة الإسلامية أكثرهم العجم ، ذلك إلى أن العرب في صاءر الإسلام لم يكونوا أهل تعليم ولا تدوين ، فما كادت حاجتهم تمس مسا شديدا إلى مثل هذا لأنهم كانوا في غنية عنه بالأخذ المباشر عن كتاب اللهالمبين وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم . ولكن من يوم دولة بني العباس فما بعد . مست الحاجة إلى وضع تفاسير القرآن وتقييا الحديث وكل ما هو متصل بها يقرب مآخذها وييسرمنها كمافسدت الألسنة لاختلاط العرب بالفرس فاحتيج إلى تقويم لسان العرب. بشتى العلوم . كما تعلم الفريس العربية و دخلوا في دين الله أفواجاً فكان من الحتم عليهم أن يضعوا من التآليف والتصانيف ما يعينهم

إذا أحسن في تفسير الحديث دبدبيب الغيرة فى نفوسهم، واشتد علمهم أن يكون للفارسي عليهم الدرجة والمنزلة . والظن الأرحج أنه نظم طائفة من شعره العربى أثناء مقامه فی بغداد التی تو ثقت مها صاته طالبا فى مدرستها النظامية ومدرسا وهو بسبب من ذاك يحمل لهافى نفسه أثرا أطيب من ريح المسك. ولا غرو فقد قضى فيها صدر شبابه عاكفًا على الدرس واصلا أسبابه بكل من أقام بها ووفد عليها من أهل العلم والأدب . ومثل هذا من شأنه لاشك مفسر لنا اختبصایحه أیاها بأروع ما فاضت به قریحته من شعر عربي. فقدتفجع عليها و توجع لها بعد أن غلب التتار عامها فسووا بواسق مبانيها بالأرض هدما ، وطرحوا في دجلة نفائس مكتباتها ، ووضعوا السيف في أهلها ، وأوردو امواردالهاكتمن فيهامن عاباء وبالغاء وطمسوا معالم حضارة الإسلام على نحو ينفطن له قلب الحجر . وسعدى الشيرازى يعبر عن أثر تلك النكبة التي حاقت ببغارد ، كعبة العلم وحاضرة جضارة الإسلام آنذاك. بقيصيياة، له عربية تتألِّف من اثنين وتسمين بيتلب موهق ناطِق عن نفسه وعلى كل مسلم لاريب يجزع الهول الرزع مما. يقوم دليلا. على أن الفجيعة تقبطعت لهل نفسه جسرات.: وزلزلتها في أعاقها فظهن فابض في شعوره و تعبيره. . إن القصيدة. لا تتَّاسك في : وجدة فالشاعر يتنقل فيها بين أغراض شبيي 🧢

بليغاً . واقتدر من علماء الفرس على التأليف والتصنيف بالعربية والفارسية فى وقت معا، كماكان من شعراء الفرس من نظم و نثر بالعربية والفارسية جميعا . وعرف أولئك الشعراء بأصحاب اللسانين . وبتلك الثنائية في لسانهم إتسع لهم نطاقهم العلمي والأدبى ، وفهم عبهم قولهم من بعد عرب لا علم لهم بالغة الفرس إلى جانب فرس ريما ضعف علمهم بلغة ألعرب . وتلك نقطة تحول في تاريخ الحضارة الإسلامية فبعد أن كان التراث الإستلامي في العربية لينس إلا ، أصبح في العزبية والفارانسية المراوكان من أعلام هذا الترَّاثِ الْإِسْلَامَيْ عربُ وعَجَمِ فَيْ قَاصِيةً الشرق وقاصية الغرب ومن أضيحًاب الأسانين " من كان مقلا في الشعر العربي ، و ايس له إلا عدد من الصفحات تضمن ديوان كبير من شَعْرَهُ الفَارَسْنَى ﴿ مَا آيِدُلُ عَلَيْ أَنَّهُ إِنَّمَا نَظْمُ فُ الْعُرْجِيَّةُ ذَهُ بَا مِنْهُ إِلَى الْمِاهَاةُ يُسْعُهُ عَلَمْهُ بلغة الضَّاد . كما أن سهم من كان مَكَثَرًا و فصالحة قول غربينيَّة تعدل فصاحته في قار سيته . وهنآ يَرْدُ عَلَىٰ الْخَاطَرُ الْمُتَمِسْعَلَائُ الشَّهَرِّارِيْ من أهل القرن السابع الهجري وهو شاعر ناثر من أعلام الأدب الفارسي الذين استُفَاضِيتُ لهم الشِّهرة في آفاق المشرق و المغرب علي حد سواء. والقد حصل العلم في المدرسة النظامية ببغداد، وتتلمذ لحها بذة العصير، برِّز عَلَىٰ مَنْ زَامِلُو هَـْ فِي طِلْبِ العَلَمِ ـ فَكَانَبِ

وإذا طرق معنى خرج منه بغتة إلى معى آخر. فنى ديباجة القصيدة يبدو حزينا حزينا يتأسف ويتلهف ويقلب كفيه على ما آلت إليه حاضرة الخلافة فيقول:

حبست بعینی المدامع لا تجری فلما طفی الماء استطال علی السکر

نسیم صبا بغداد بعد خرابها تمنیت لو کانت تمر علی قبری

لزمت اصطباری یوم کنت مفارقا وهذا فراق لایعالج بالصبر

بكت جدر المستنصرية ندبة على العلماء الراسخين ذوى الحجر مررت بصم الراسيات أجوبها كخنساء من فرط البكاء على صخر

ويمضى سعدى طويلا في وصف دمعه المتدفق و قلبه المتحرق ثم ينتقل من هذا العموم إلى الحصوص لتدركه الرقة على الحليفة المعتصم وكان لين العريكة ضعيف البطش. ويأخذه الأسى لمصرعه ووقوع بناته في الأسر، ويحز في نفسه أن يذكر اسم غيره على المنابر، ويسميه المعصوم ويبشره بأن له أجر الشهداء وعند الله حسن الحزاء ويعود إلى وصف بنات الحليفة وهن يسقن سافرات، ومالحق برجال دولة بني العباس من مهانة ومذلة ومالحق برجال دولة بني العباس من مهانة ومذلة على المنابر، به نفس كل حر، إلى أن ينطلق على

سحيته فى شغفه بالقول فى الحكمة و المو عضة و بذل النصح فيغلظ اللائمة على كلجبار فى الأرض ويشير إلى أن الإيام دول والدهر ذو غير وبهيب بالمغرور أن يفيق من نشوة غروره . وبالشامت أن يكف عن جهالته وشماتته ، لأن الدنيا يوم لنا ويوم علينا فهذا الشاعر الفارسي فى واقع الحال مؤرخ ثبت بقصيدته تلك التي لا نعرف قصيدة تعدلها في مضمونها المفصل . وتعبيرها البين عن شعور المسلمين كافة عمضض تلك النكبة . وما اكتفى بأن ينظم بالعربية في هذا الصدد . بل شاء أن يجمع بين الحسنيين ،مو كدا مو يدا . فنظم بالفارسية قصيدة تعد تتمة للقصيدة العربية في مضمونها. وكأنما شاء لقوله أن يكون متر دد الأصداء في آفاق المسلمين جميعا على تباينهم في جنسهم ولسانهم ، وبمثل هذا بجمعهم على وحدة في شعورهم و تفکیرهم . ولسعدی صبت بعید بأنه شاعر الإنسانية وأشهر وأكبرأخلاقىف أدبالشرق الإسلامي. فالي جانب شعره الفارس الذي يعده شعراءالفرس مثالا محتذي، له كتاب بعنو ان كلستان كلمتان بمعنى الروضة ، ويتضمن حكايات قصارا منها ما يستمده من تاريخ المسلمين ، ومنها ما يبتكره لنتمثيل والتخييل وعرضالمثلوالقيم الإسلامية التي بها صلاح أمر العالمين في دنياهم وأخراهم . وبها يهدى للَّتِي هيأ قو مْفِي نْبْرْ فْنِي رَائْعِ يَتْخَلَّلْ:شْعَرْ فَارْسِي وعربى وحكم وأمثال . وبلغ من قيمة ذلك الكتاب أن ينقل إلى لغات الشرق والغرب.

ولأهل الغرب تقدير له على أنه يمثل نزعة إسلامية خاصة . وأخرى إنسانية عامة ، ومبلغ علمنا أنه الكتاب الأوحد من كتب التراث الإسلامى الذى يسمو إلى مثل تلك المكانة عند أهل العلم والأدب في الغرب خاصة وهم يتخيرون الأمثل والأفضل نموذجا من تراث الإسلام ، فذاك الكتاب جامع للتراث الإسلام ، فذاك الكتاب جامع للتراث الإسلام ، فذاك الكتاب جامع للتراث الإسلام ، فوانبه وأهم مظاهره .

والبرتيب بعد سعدى الشيرازي على فارسى آخر هو بهاء الدين العاملي المعروف في إيران بشيخ بهائى وهو من أهلالقرن العاشرالهجري وبن أصحاب اللسانين . وله واسع الشهرة بالتضلع منالفارسية والعربية والتأليف فيهما جميعا والتبحر في أفانين العلوم ، وماكان معروفا في بلاده ليس إلابل في الشام والحمجاز ومصر كذلك،وقد تحدث عن نفسه بشعرله في الفارسية بما ترجمته (أنا وحيد و فريد العصر ومن رقم كاتب القدرة اسمه على كل باب وجدار مُقْرُونا بعلو القدر . بأى ديار مررت تسمع عنى . وبأىأرضأقمت تعرف شأنى ) . والعاملي من أكثر شعراء الفرس تطاعاً إلى القرآن. يضمن شعره آيات منه مستمدا حجية لما يقول ـ كما أن له ستة "صانيف فى التفسير . منهاحل حروف القرآ ن ــوحواشي على تفسير الكشاف -- وشرح لتفسير البيضاوي وحاشية عليه . ولقد تمذهب بالتصوف وتبوأ منصب شيخ الإسلام في أصفيهان . وله فضل في التفسير حقيق بالذكر .

فبينا كأن المفسرون يطوعون تفسير هم لخاصمن مذاهبهم كأن يتأثر الصوفى بتصوفه، والنحوى بنحوه ، والبلاغي ببلاغته ، والاخبارى ، بأخباره. مما أقضى ضرورة إلى صرف بعض المعانى عن وجهها وخروجها. عن حقيقتها بالتخريجات والتأويلات . جعل بهاء الدين العاملي على نفسه أن يستمسك بالعلم وحده ذلك العلم الذي كان أغلب عليه من الأدب والشعر أ. فكان استشهاده بالآيات مستقيما و تنمسره لها صحيحا سايها . وقيل عنه إنه شيخ انفقهاء وأستاذ الحكماء ورثيس الأدباء ولما وفار على مصر . استقباه علماؤها وفضلاوُها بالترحاب . و في طليعتهم السيد البكري – قيل انه قال له : يا مولاي أنا درويش فقير فكيف تعظمني هذا التعظيم . فرد عليه البكرى قائلاً: شممت منك رائحة الفضل. وجرت بينهما محاورات وقال كلمنها شعرا ردعليه صاحبه بمثلهمعارضا مساجلا.. وحقيق بالذكر أن مطبعة بولاق في أول عهد إنشائها طبعت من تآليف بهاء الدين العاملي ما لم يطبح له في بلد آخر فطبع له الكشكول والحنملاة وأسرار البلاغة وخلاصة فى الحساب وغير ذلك من بعض ما ألف بالفارسية ككتاب عنوانه نصيحة أهل العام والحجى بلسان القط والفأر وقال ناشره فى مقدمته إنهيرى وجها للشبه بينه وبين لا فونتين ـــويذ هب إلى أن خيال ذلك الفارسي أوسع وأروع من خيالالفرنسي . ويتجاوز ذلك إلى قوله إن العطاء الروحي

والفكرى لحلال الدين الرومى أكبر وأشهر شعراء التصوف من الفرس يفضل عطاء العاملي في الجلال ، إله أن عطاء العاملي يفوقه فى الحمال . ولعل أشهر ما أخرج بهاء الدين العاملي كتاب الكشكول. والكشكول في الفارسية بمعنى المخلاة . وكأنما شاء صاحبه أن يجعل منه زاد أهل العلم ، لأنه يحتوى أشتاتا من معلومات يتألف منها قوام الثقافة بتمام المعنى . ولقد ألفه أثناء مقامه في القاهرة ويذهب بعض الدارسين إلى أنه اختار عنوانا فارسيا لكنه عربى رغبة منه في أن يجمع العرب والفرس فى وحدة ويصل بين التراث العربي والفارسي برابطة ، والتقريب بنن هؤلاء وهؤلاء بالتعريف بعادات الفرس وبلادهم والخاص من شئونهم - لعقد الصلات بين أخوة الإسلام من عرب و فرس. وهذا من صنيعه محاولة للمزج بينالثقافة العربية والفارسية . ونزعته الإسلامية تتوضيح فى أنه لم يتعصب فى كتابه هذا لمذهب على مذهب وله لشعب على شعب. وجعل من كتابه أشبه شيئ بجامعة للمسلمين أجمعين فذكر البلغاء والفضلاء منهم جميعا آمن عرب وفرس وترك ،وبذلك أضاف إلى التراث الإسارى جديدا في منهجيته وغايته وقيمته .

وبعد هذين المستعربين الفارسيين يتسع المجال لذكر مستعرب تركى هو فضولى البغدادى من أهل القرن العاشر ويعد محق

الأديب الإسلامي بالمعنى الأدق . ولشرح ذلك نقول إن مفهوم الأديب أو الشاعر عند التركفىالعصورالقديمة مختلف عنه عند العرب فالشاعر التركمي القديم كان إلى كونه شاعراً كاتبا عالما بشتى العلوم الفعليةوالنقلية مؤلفا ئى كل فروع المعرفة ، راسخالقدم فى علمه بالفارسية والعربية إلى جانب التركية واسع الإطلاع على أدب العرب والفرس . وتلك صفات تجرىعلى فضولى الذى نراه أمر الشعر التركبي القديم ولاجدال ، وعبقرى الأدب الإسلامي بار منازع . فقد نظم ونثر وألف وصنف بالتركية والعربية والفارسية جميعاً . ويسر له ذلك كونه منأهل بغداد مجمع ثقافات العرب والفرس والتركء نظم فضولى الشعر فى العربية ، وذكر فى مقدمة ديوانه التركمي أنه نظيما لأراجيز بها . كما قال فى مقدمة ديوانه الفارسى إنه أطرب فصحاء العرب يفنون الشعر العربى وكان النظيم بالعربية أمرا سهل المنال سلس المقادة لأنها لغة العلوم التي يستبطن دخائلها وبحيط بأصولها وفروعها . وقيل إن ديوانه العربي يتألف من ثلاثين ألف بيت وهذا ما يستدل منه على أنه كان مكثرا ، خاصة إذا أضفنا إليه ما أورده عرضا من شعرعربي إلى جانب شعر تركى وفارسى فى كتبهالمنظومة والمنثورة إ. وهذا مثال من شعره في النمط المعروف بالدوبيت :

يامن بسط الأرض وأجرى الأفلاك أدراك كمالك كمال الادراك في الأرض والسماء لارب سواك إلانعبد ياواحد إلا إياك

وقمن بالذكر أنالاجاع منعقدعلىأنسوق الأدب قد كسبت فى العراق فى عهد فضو لى ، وهو يبىن عن ذلك ي شعره التركي ويقلب عليه كفيه محزونا شاكيا، وكان ذلك شأن الأدب العربي والفارسي على إسواء فانفراده بالعبقرية يرفعه درجات ويقدمه خطوات ، ويشهد بأنه تميز بما ليس لسواه . وهذا يدل على كثير . وما دمنا في ذكر فيض خاطره في الشعر العربي فلنشر إلى كتابلهبالعربيةعنوانه مطلع الاعتقاد . وهو كتابه الأوحد في لغة الضادا. وما إهو بكتاب في الأدب. بل كتاب يجمع بين دفتيه فنونا من المعارف من معقول ومنقول ، وتبيانا لشيى التيارات الروحية والفكرية التي ماجت بها البيئات الإسلامية ، وما عن له من رأى فما كان مثارا للجدل وسيبا للخلاف . على نحو يبدو فيه بعيد مطرح الفكر يغوص على الحقائق ، ويكد الفكر في الكشف عن الغوامض فالكتاب إعلمي محت لا إنخلع فيه صاحه على كالامه زخرفالبلاغة بل يصرف عنايته كل عنايتة إلى الإفادة التي إلا تنحصل إلا فيجعل اللفظ على قدر المعنى ﴿فَفَضُو لَىٰ فَ مطلع اعتقاده أهل علم يجادل ملتزما حدود المنطق . مستمسكا بالحجة آخذا بالمثيقن لا بالمظنون . وبذلك يتكشف عن جانب فيه

إضافة إلى جوانبه الأخرى وما أكثرها. وغنى عن البيانأنمثل هذا من تعدد جوانبه يخرج به عن المتعارف المألوف من شأن العباقرة الذيننادرا ما يبرزون إلا في فن من الفنون، أما هو فتبريزه في كـشر كشر .أما شعره التركى فهوفيه شاعر القلب وسلطان الألم كما مكن أن يسمى والشاعر الغنائى الذي لا نعرف له نظيرافي أدب البرك القديم اللهم إلا في الندرة.وعندنا أنه أشعر شعراء الفارسية في زمانه وأكتبكتامها . وما نكاد نعرف غرضا ولا فنا في الشعر إلا وجدنا له فيه روائع المنظومات فى التركية والفارسية،وكل ماله ينماز بالطابح الإسلامي الحليّ . كترجمة إلى شعر تركى أربعين حديثا للنبي صلى الله عايه وسلم عن الفارسية ، ونقله إلى التركية نثرا أخبار شهداء أهل البيت رضي الله عنهم ــ وذكر كلمافاضت به قريحته نظم ونثرا في التركية والفارسية والعربيّة قد تكون فيه الإطالة التي تخشي معها الملالة.

أما ما يستخلص مما سلف القول فيه فهو أن تراثنا الإسلامى تتوزعه اللغات الإسلامية على تعددها لا العربيةوحدها. وهذا التراث يتشكل من أصول تنشعب عنهافروع وفروع ومقوماته متداخلة متكاملة متآلفة : وليس من نسبة الفضل إلى غير ذويه قولنا إن غير العرب ساهموا بالحظ الأوفى فى إقامة مرموق الكيان لذلك التراث كما كان منصنيع العرب.

حسين مجيب المصرى الخبير بالمجمع

# الاعرا كطاهرة جمالية للكنورعبد الحميد ابرابم

ابن فارس أمثلة ، بوردن المكشف عن أن عامة

الأعراب لم يعرفوا نحوا ولا إعرابا ، فقد سئل أحدهم : أنهمز إسرائيل : فقال إنى إذن لرجل سوء . وقيل لآخر : أتجر فلسطين ؟ فقال : إنى إذن لقوى . وسمع بعض فصحاء العرب ينشد:

نعن بني علقمة الأخيارا .

فقيل له : لم نصبت بني ؟ فقال : ما نعسبته .

فالأعرابي لم يعرف من هذه المصطلحات إلا معناها اللغوى ، الذى يعني الضغط والعصر فى حالة الهمز ، والشد فى حالة الحر والإقامة في حالة النصب ، ووقف مستغربا أمام المصطلحات النحوية .

وقد تبدو على هذه الأمثله مسخة التندر وقد لا يوافق علمها ابن فارس، ولكنه مع فلك يرى أن علم النحو، و إن كان قديما، فإنه

قد درس وأتت عليه الأيام ، ه قل في أيدى الناس تداوله ، حتى جاء أبو الأسو دالدؤلي فعجدده (۱)

فالإعراب ليس سليقة تجرى على ألسنة الأعراب كما تدعى النبرات الحماسية ،وليس هو شيئنا شائعا بين الناس لا ختاج إلى تعليم ومهارة، بل هو صناعة اكتشفها أبو الأسود الدؤلى أو غيره . ثم شاعت بين الناس ، حتى أصبحت دلالة الدكاء.

فاو تجرأ أحد وخرج على هذا النسق لتعرض للتندرمن النحاة ، والسخريةمن النقاد و دنت مرتبته فی کتب الطبقات، حتی لو كان محيدا نى جوانبالخيال والتفنن البلاغي وبذلك تحول النحو إلى قيمة شرفية ، تقاس به أقدار المثقفين . وبحرص على التحلي بها جمهرة الأدباء والبلاغيين .

<sup>(</sup>١) المؤهر ٢ / ٥٤ ٣ وقد ولد أبو الأسود الدؤلي بمكة ثم رحل إلى المدينة ، فروى عن عمر وترأ على عبَّان وعلى ، ثم توفى بالبصرة سنة ٢٩ ه .

وحين تحدثت كتب النحاة عن وظيفة الإعراب ذكرتأنه يؤدى إلى فهم المعنى ، فهى من حيث تشعر أو لا تشعر ، تجعل الإعراب هو اللغة ، فتخلط بين وظيفة اللغة كوسيلة للفهم ووظيفة الإعراب ، الذي استبد وسيطر حتى أصبح هو اللغة نفسها ، وإن اشتقاقه يدل على هذه الوظيفة ، فهو من أعرب الرجل عما بنف فرإذا أبان وعبر عن داخله؛ و ذلك لأن بالإعراب تتميز المعانى ويوقف على أغراض المتكلمين ، وذلك أن قائلا لو قال « ما أحسن زيد» غبر معرب لم يوقف على مراده ، فإذا قال: ما أحسن زيداً! وما أحسن زيد ؟ أو ماأحسن زيد ؟ أباناالإعراب عن المعنى الذي أراده » (١) و يمضى السيوطي في نبرة افتخار لم يعترض عليها النحاة قبله أو بعده ، إفيد كر أن للعرب في ذلك ما ليس لغيرهم،فهم يفرقون بالحركات وغيرها بين المعانى .

إنها القيمة الشرفية إذن التي تميز العنصر العربي ، ويسوق السيوطي الأمثلة التي تدل على تلك الوظيفة ، فهم يقولون : هذا غلاما أحسن منه رجلا ، يريدون بذلك الحال في شخص واحد ويقولون : هذا غلام أحسن منه رجل ، فهما إذن شخصان . ويقولون : كم رجلارأيت ؟ في الاستخبار ، ويقولون جاء الشتاء والحطب إذا لم يرد ويقولون جاء الشتاء والحطب إذا لم يرد

ان الحطب قد جاء ، وإنماأريد الحاجة إليه، فان أريد مجيَّهما قال : والحطبُ.

حقا . . . هذا صحيح . ولكن السامع لا يستطيع أن يدرك هذه الفروق الدقيقة إلا إذا عرف الفرق بين ما التعجبية والاستفهامية والنافية ، والفرق بين كم الاستفهامية والحبرية والفرق بين واو المعية وواو العطف ، لمنه سامع من نوع خاص قد تعلم هذه الرموز وأدرك ما وراء هذه المصطلحات الرموز وأدرك ما وراء هذه المصطلحات وهي رموز خاصة تحتاج إلى تعلم ، وتحولت إلى مهارة ذهنية تقتدر ، وبصورة وتحولت إلى مهارة ذهنية تقتدر ، وبصورة مثلما كان يفعل أرسطو مع أشكاله الصورية ، مثلما كان يفعل أرسطو مع أشكاله الصورية ، وهي مهارة لا يستطيعها رجل من عامة الناس لم يخالط نحوا أو يتلق لعرابا .

يبقى للاعراب إذن خصيصته ، وهو أنه شي صناعى ، وراء العبارة فى مدلولها الأول ، ويبقى أن الرجل من عامة الناس يستطيع أن يفهم (الأسم) دون حاجة إلى العلامات التى اخترعها النحاة منجروتنوين ونداء وال فالاسم هو ما يدل على مسمى ، صديقه أوشارعه ، حتى ولو كان فى الأصل فعلا مثل تأبط شرا ، وهو ليس

<sup>(</sup>١) المزهر ١ـــ ٣٢٩ وما الأولى تعجبية ، والثانية استفهام ، والأخيرة نفى .

فى حاجة إلى أن يعرف المدلول الزمنى للفعل فى المضارع وعن طريق لم أو السين أو أنه يفهم كل ذلك لأنه يتعامل به مع الناس، يفهم منهم ويفهمون منه ، ولا يتوقفون ليبحثوا عن علامات أو ليسألو النحاة عن المصطلحات.

والسيوطى يردعلى هؤلاء الذين يزعمون أن ألفاظ الأضداد تؤدى إلى الالتباس فى المعانى ، فيرى أن كلام العرب يصحح بعضه بعضا ، ويرتبط أوله بآخره ولا يعرف معنى الحطاب منه إلا باستيفائه واستكمال جميع حروفه (١).

وهذا حق ، فاللغة العربية مثل أية لغة في العالم ، إنما تفهم بسياق الكلام دون حاجة إلى إعراب أو منطق ، هاجم أبو سعيد السيرافي منطق أرسطو ورأى أن الناس كانوا يفكرون قبل منطق أرسطو وبعده ، وقياساً على هذا فالناس كانوا يفكرون أيضا قبل الإعراب وبعده ، لأن الإعراب في ظلى قد لعب في الحضارة العربية الدور نفسه الذي لعبه المنطق في الحضارة العربية الدور نفسه الذي لعبه المنطق في الحضارة الإغريقية ، لمنه بناء ذهني ، أو قل هو ميزان صورى ألتى على الفكر العربي ، فحوله إلى قضايا شغل الناس بتشقيقها ، والكشف عن احتمالاتها ، مثل المنطق الأرسطى الذي جمد الفكر الإغريقي في أشكاله الصورية .

ولكن هناك فارقا هاما بين الإعراب والمنطق ، فالمنطق اختراع فلسنى قصد به صاحبه وزن ، الفكر ، وصدق الناس هذه النية فأخذوا يتعلمونه لكى يقيموا أفكارهم اما الإعراب فهو موجود فى بنيةا للغة قبل أبي الأسود الدؤلي بعده . لمنه ليس اختراعا بل هو خاصية لغوية ، فهم الناس خطأ وظيفتها في أنها تفيد المعنى ، وإذا كنا هنا نرفض هذا الفهم،فلا يعني هذا على الإطلاق، أننا نرفض الإعراب أو ننقص منه ، على العكس نحن نعلى من قدره ، ونبحث له عن وظيفة أخرى لا تقف عند المفهوم المباشر العملي للعبارة ، والتي تجرى فى الأسواق وبين الجماهير ، بل نبحث له عن وظيفه خاصة وراء العبارة يتفهمها علية القوم .

ليكن مفهوم الإعراب هو الإبانة كما يدل الاشتقاق ، ولكن الإبانة فى ظنى ليست فى الكشف عن المعنى اللغوى كما فهم النحاة ، بل هى شئ يتجاوز الوضع اللغوى إلى الإبانه بمعناها الحمالى ، تستخدم (لا) فى حالة النفى فنقول «لا تلعبً» و نستخدمها فى حالة اانهى فنقول (لا تلعبُ» و نستخدمها فى حالة النهى فنقول (لا تلعبُ) فإن الإعراب هنا لا يكشف عن المعنى المراد من الحملة ، لأن السامع لا يتوقف عند الضمة فيعرف

<sup>(</sup>١) المزمر ١/٣٦٧ .

أن المراد النفي ، أو عنا. السكون فيعرف أن المتكلم ينهاه عن فعلهما. إن المراد يفهم من السياق ، وفهم السياق هو الذي محدد في خطوة تالية ، فها إذا كان بجب على المتكلم أن يستخدم الضمة أو السكون ، إن المتكلم استخدم السكون في ظني لأنه علامة الحزم ، والحزم في اللغة هو القطع والحسم والبت، فناسب أن يأتى في حالات مثل النهي والأمر والشرط ، أما النبي فهو حالة خبرية لاتحتاج إلىحسم : بلهي تحتمل الصدق والكذب ، فناسب أن تأتى بلا جزم ، أما لماذا أتى النفى مع لم بالجزم ( لم يلعبُ ) ومع لا بالرفع (لا يلعبُّ) ومع لن بالنصب (لن يلعبَّ) فلعل الإجابه تتضم بعد دراسة العلاقة الصوتية بين حرف النهي وعادمة الإعراب ، فقلـ تكتشف صلة ما بين لم التي تنتهي بحرف ساكن وبين سكون الفعل ، أو بين لا التي تنهى بالمد وبين ضمة الفعل . أو بين لن . التي تنتهي محرف النون وبين فتحة الفعل .

إن الناظر فى فواصل القرآن يدرك أن حركة الإعراب قد تلعب دورا جماليا ، فى الربط بين آيات القرآن . وفى إضفاء روح الانسجام على السورة ، فمثلا سورة الفرقان تتنوع فواصلها بين الراء واللام والميم والنون والمباء، وسورة الفتح أيضا نتنوع فواصلها بين النون والميم والزاى والراء واللام والياء والدال ، وهى حروف تختلف نى فخارجها ، ولكن الفاصلة فى

الصورتين تأتى دائماً بالفتح فتضفى على السورة جوا من الوحدة والانسجام، يعوض عن اختلاف الحروف فى الفواصل، بينا نجد سورة محمد مثلا تحتفظ بالفاصلة وهى حرف الميم فى أولها وفى آخرها، لأنها دائما تأتى ساكنة، فلزم أن تحتفظ بحرف واحد و خرج واحد، حتى لا تفقد السورة جو الوحدة والانسجام.

ان الحس الحمالي تحرص عليه اللغة العوبية في بنيتها وتراكيبها ، وقد تضحى بالقواعد الإعرابية المتعارف عليها ، لذا تخاصمت هذه القواعد مع فكرة الحسالحمالي ، فمن أجل تقريب الصوت من نظير قرأ بعضهم قوله تعالى « الحماد لله رب العالمين » بكسر الدال مع أنه مبتدأ ، وروى بعضهم قول الشاعر:

وقال اضرب الساقين امك هابل.

بكسر الميم في «أملك» معأنه مبتدأ ، وقد سوغت الكسرة هنا وهناك لكي تتناسب مع نظيرتها التي وردت قبلها أو بعدها .

و فكرة تقريب صوت من صوت ، لكى تكون الكلمة موسيةية ، يسهل على الأذن التقاطها ، أو بعبارة أخرى فكرة الحس الجهالى فى اللغة العربية ، تكمن وراء كثير من آراء سيبويه ، فنى أكثر من موضع فى كتابه ، يتحدث عن تعريك الساكن إذا ائتنى بساكن آخر ، وأن هذا التحريك واجب ، ويمكن أن يطبيح

بالقواعد المتعارف عليها ، فنحت عنوان «باب يحرك أو اخر الكلمة انساكنة »(١) ، يذكر أن التحريك قد يكون بالكسر كما فى قوله تعالى «قل هو الله أحد الله »(٢) ، وقد يكون بالضم نحو «قل انظروا ماذا فى السموات والأرض »(٢) وقد يكون بالفتح «الم . الله »(٤) .

و التحريك لا يقتصر على آخر الكلمة ، بل يمتد إلى ما قبل الآخر ، فتحت عنوان الياب الساكن الذي يكون قبل آخر الحروف فيحرك لكراهيتهم التقاء الساكنين "٥٥ يذكر سيبوبه أمثلة يتحرك فيها ما قبل الآخر فيقولون في حالة الوقف هذا بككره، ويقولون هذا يعدل بكسر عين الكلمة لكي تتناسب مع كسر فائها ويقولون في البئسر بضم العين لكي تتناسب مع الفاء .

و تحت عنوان « الساكن الذي تحركه في الموقف إذا كان بعده هاء المد هائ المد يضرب سيبوبه أمثلة على ذلك فيقول « اضربه ومنه ، وعنه » وقال أبو النجم الراجز :

فقرين هذا . و هذا أز حله ° .

إن فكرة الحس الحمالي تكمن وراء كثير من المشكلات التي وقف عندها النحاة وجادلوا حولها ، لأنهم وجدوها تخالف القواعا النحوية التي تعارفوا علمها ، ففكرة الحر بالمحاورة في المثال المعروف «رب جحرضب خِربٍ » وَنُو. غيره ، لا تُحتاج إِلَى تأويلات كشرة إذا أدركنا أن الصفة قد خالفت موصوفها في الإعراب من أجل أن تتناسب مع إعراب الكلمة التي تجاورها . وحتى بمكن أن يكون ذلك سهلا على الأذن وكثير من الحروف التي يعربونها زائدة لا محل لهـا من الإعراب ، وهي أحرف تثكرو كشراً في الكلمات العربية . يمكن أن تبجد مبررها في أنها زيادات لراحة الأذن، كتلك الزخارف التي ترد في الألحان العربية ، لتزيد من إيقاعها وتسهل للأذن التقاطها. إن الذين اهتموا بإعراب القرآن من النحاة القدامي ، لم يعربوا تلك الحروف التي لا تفيد شيئاً في المعنى . على أنها زائدة . إذ أن القرآن الكرىم يتنزه عن الزيادة ، وإنما أعربوها على أساس أنها قد اجتلبت لتأكيد المعنى فيما يظنون . أو على أساس أنها قد اجتلبت لغرض إيقاعي فيما نعتقله .

<sup>(</sup>١) الكتاب ١٥٢/٤ (٢)

<sup>(</sup>٣) ١٠١ ــ يونس ( ١٠١ / آل عمران

<sup>(</sup> ه ) الكتاب : **– ۱۷۳** 

<sup>(</sup> ٧ ) أزحله إزحالا : أبعده ، ومنه سمى زحل ليعده .

وقد أشار الدكتور إبراهيم أنيس إلى هذه الوظيفة الجالية و ذكر أن الذى محدد الحركة الإعرابية ، ليس هو موقع الكلمة في الجملة بل هو طبيعة الصوت وإيثاره حركة معينة ، أو انسجام تلك الحركة مع ما يجاورها من حركات أخر (١) . إنه باختصار يتحدث عن صفة جالية للإعراب هي صفة الانسجام ، سواء أكان الانسجام بين حرف وحركة أو بين حركة وأخرى .

ولكن الدكتور إبراهيم أنيس اكتفى بالإشارة السريعة ، ولم يتابع تطبيقات ظاهرة الانسجام ، فيكشف عن كيفية العلاقة بين الحرف والحركة ، أو بين الحركة والأخرى إنه اكتفى بالقول بأن الواو تنفر من الضم والكسر ، وأن الياء تنفر من الكسر .

وأن اللام والعين والنون تؤثر الفتح ، إن ملاحظته صادقة فى دلالتها دو ن تفصيلاتها ، هى صادقة فى أن للإعراب دلالة جالية ، ولكن الحرف مهما كانت طبقته الصوتية لا يكتنى محركة واحدة ، وأن اللام أو العين أو النون قد تكون مرة مضمومة وثانية منصوبة وثالثة مكسورة ، وظاهرة الانسجام وحدها لا تستطيع أن تفسر هذا الاختلاف ور بما كان من الأفضل أن تضاف إليها ظو أهر أخر ، أشير الآن إلى ظاهرتين منها ، وهما ظاهرتا الرنين والتنوع .

أما ظاهرة الرنين فهى ترتبط بالتنوين وهو فى أشهر أنواعه – أغنى تنوين التمكين نون ساكنة تاحق آخر الأسماء المعربة دلالة الحفة والتمكن فى باب الاسمية ، كما يقول النحاة ، فالمدخل للإعراب لمذن هو التنوين .

والتنوين حرف رنان موسيق ، وقد تنبه الفاراني إلى خاصيته الموسيقية ، فجعله مثيلا للنقرة القوية . لمنه يقسم النقرات إلى ثلاث : قوية ، ومتوسطة ، وخفيفة ؛ والقوية « تشبه التنوين في إعراب اللسان المعربي ، والمتوسطة تشبه حركة الحرف في لسانهم أم والمتوسطة تشبه إشمام الحركة في الحركة أو روم الحركة » (٢٧) ه

وإذا تجاهلنا بعض أنواع التنوين ، فإننا لا نستطيع هنا أن نتجاهل نوعا من التنوين يدل اسمه على طبيعته الغنائية ، وهو تنوين الترنم ، وقد سمى بذلك لأنهم يترنمون به فى الشعر ، والترنم فى اللغة وهو ترجيع الصوت كما يترنم الحام والقوس والحناب وكل ما يستلذ صوته (٢).

إن الأدن العربية تستريح للتنغيم الذي يحدثه التنوين ، وقد استثمر القرآن الكريم في آياته تلك الحاصية؛ فخلق جواً من الرنين نجد أمثلة له في الآيات الآتية :

<sup>(</sup>١) من أسرار اللغة ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) الموسيقالكبير مس ٩٨٦ .

<sup>(</sup>٣) المعجم الوسيط مادة ( رنم ) .

« الذى جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون» (١٥ (و ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتهار زقهار غدامن كل مكان» (٢٠)

وإ**ذ**ا كانت التنوينات هنا تتوالى متماثلة ، والحركة الإعرابية التي قبلها حركة واحاءة؛ وهي النصب في الاثنين السابقين ، فإن آية مثل قوله تعالى « ولا تقولن لشيء إنى فاعل ذلك غدا »(٣) تختلف فيها الحركة الإعرابية من جر (شيء) فرفع ( فاعل ) فنصب (غدا) ، فتكسب الإيقاع تنوعا ، وتجعلنا نفترض أن الرفع والنصب والحر قبل التنوين ، إنما هو حالات للتنوين أو أقل بلغة موسيقية لمنه تنويعات على اللحن الرئیسی ، تقول « جاء محمد ، رأیت محمدا مررت بمحمد » ، فتحس أن التنوين يكتسب مع الحركة التي قبله حالة خاصة ، مختلف إيقاعها في الرفع عنها في النصبوفي ألحر، ولكن متى تؤثر الرفع ومتى تؤثر النصب ومتى تؤثر الحر؟ نعود مرة أخرى إلى خاصية الانسجام وخاصة بين الحركات التي أشار إليها اللكتور إبراهيم أنس ، والتي تحتاج إلى إحصائيات صوتية ربما تقلب النحو رأسا على عقب .

والأسهاء المبنية لا تقبل التنوين ، ومن ثم فهى تلزم حالة واحدة لا تتغبر أياكان موقعها في الكلام ، أما الأسهاء المعربة فهي تقبل التنوين ، لأنها علامة الإعراب كما تقول كتب النحاة . ومن ثم فهي لا تلزم حالة واحدة ، إنها تتغير في الرفع والنصب والحر . نحن هنا وفي وقت واحد إزاء خصيصة ن جاليتن ، خصيصة الرنين الموسيقي الذي بجلبه نون التنوين ، وهو حرف رنان يخرج من الخياشيم ، وخصيصة التنويع التي تعطى النون شكلا موسيقيا، أو حالة إعرابية ، تختلف في الرفع ، عنها في النصب، أو في الحر . إن هاتين الحصيصتين تؤخذان معاً لاتنفصلان ، وتكسبان معاً الفصحي رنيناً وتنوعا ، ولأمر ما وضع النحاة ضمتين في حالة الرفع على آخر الاسم المعرب ، فنقول ، جاء محمد ٌ . فترمز إحدى الضمتين إلى التنوين وترمز الأخرى إلى حالة الرفع ، وهي حالة من حالات التنوين ، قد تتغير فيتغير معها الرمز ، فيصبح فتحتين أو كسرتين .

إن الإعراب في ظنى يلعب دوراً كبيراً في إكساب الفصحى جمالية ، تسهل من وقعها على الأذن ، إنه شيء صناعي قد اجتلب

<sup>. (</sup>۱) ۲۲ \_ البقرة .

<sup>(</sup>٣) ٢٣ ــ الكهن

ليكسب الكلام رنبناً وتنوعاً ، ويكسب الحروف انسجاماً . إنه لا يمكن أن يكونسايقة ، فهو يحتاج إلى تفكير ووعى ، وهو لا يأتى لمجرد إفادة المعنى ، فالمعنى يفهم في سياق الكلام ، والعامية لا تحتاج إلى إعراب ، لكى يتبادل الناس به معانى الكلام . إنهم يفهمون على الرغم من أن الكلام . إنهم يفهمون على الرغم من أن أواخر الكلات ساكنة ، وقد تخلصت من التنوين ومن حالات الإعراب . .

فالإعراب إذن خصيصة من خصائص الفصحى ، يحتاج إلى تعلم ، ولا يقدر عليه إلا الخاصة ، ومن هنا نظروا إليه بتقدير ، واعتبروه «قيمة شرفية » وتحول إلى قالب قاسوا به أقدار الرجال . كما كان الحال على المنطق الأرسطى ، الذى تحول إلى قالب صورى . يقاس به الفكر ، وتمتحن به صحته ، وأصبح مقياسا شرفيا ؛ بغض النظر عن قيمته الحقيقية فالفكر ، وجود قبل المنطق وبعده ، وليس فالفكر ، وجود قبل المنطق وبعده ، وليس فالفكر ، وجود قبل المنطق وبعده ، وليس فالفكر ، وخود قبل المنطق وبعده ، وليس أو فضة أو نحاس ، كما يقول أبو سعيد السيرافي وهو يعترض على منطق أرسطو .

إن الإعراب شيء خارجي وصناعي ، هو مستوى ثان للغة ، لا يعرفه العامة ، ولا يستطيعونه حتى لو أرادوه ، جاء في

الصاحبي « إن الناس لم يزالوا يلحنون ويتلاحنون ، فيا يخاطب به بعضهم بعضا اتقاء الحروج عن عادة العامة ، فلا يعيب ذلك من ينصفهم من الحاصة (١) . لقاء ورد هذا النيس في معرض الدفاع عن مالك ابن أنس ، فقاء قيل إنه كان يلحن مع العامة . إن هذا النص يشير صراحة إلى مستويين : مستوى العامة ، الذي لا يحرصون على الإعراب فيه ، ومستوى الخاصة الذين يحرصون على الإعراب ، وعلى الظواهر يحرصون على الإعراب ، وعلى الظواهر

والعلماء يترخصون في اللحن متى استعملوا لغتهم اليومية ، وتخاطبوا مع الصغار والتجار والموالى وسائر العوام ، ولكنهم حين ينشدون الشعر ، ويتعاملون على المستوى الخاص ، فإنهم يستخدمون الفصحي ، ويحرصون على خصائصها ، ويعتبرون اللحن ضلالا وكفراً (٢٦)أو على الأقل يعتبرونه جهلا ، يزرى بصاحبه ، إنهم عيند نعتمون إلى « القيمة الشرفية » التي أضفوها على الإعراب .

أو الله البحث يرتفع بالإعراب إلى كو نه قيمة ثقافية ، وينظر إليه كمستوى ثان في الأداء اللغوى ، يكسب الكلام ونينا وتنوعا ، ويضني على الحروف انسجاما ، إنه ينفي عنه المستوى الله للل

<sup>(</sup>١) الصاحبي ص ٣١.

الأول للغة ، فالناس يتفاهمون ولو لم يستخدموا الإعراب ، كما كانوا يفكرون قبل منطق أرسطو .

ومن ثم فلا ينبغى أن ننزعج حين نلاحظ في حياتنا المعاصرة مستويين ، مستوى قد تخلص من الإعراب ، واستراح إلى تسكين أواخر الكلمات ، عملا بقاعدة « سكن تسترح » وهو مانشاهده في تمثيليات التليفزيون» وعلى خشبات المسارح، إنه مستوى يلجأ إلى هدفه بأقصر الطرق ، لا ينبي عنه الجمال اللفظى ، ورنين الحروف بقار ما يهتم بنقل تجربته إلى المخاطب .

أما المستوى الآخر ، فهو الذى يختص باللفظ ، وهو ما نشاهاه فى ندوات الشعر ، وفى المسرحيات الكلاسيكية ، وخاصة المترجمة . إن المبدع هنا يحرص على الإعراب قادر على خلق يدرك بحاسته الفنية أن الإعراب قادر على خلق الحو الموسيقى . وعلى اختفاء الرنين والإيقاع والانسجام وعلى الإيهام بجو كلاسيكى ينعش الحيال ه

إن هذين المستويين هما امتداد ال لاحظه القدماء ، من أن هناك لغة للحياة اليومية ، يتندر بها الناس ويتفاكهون، ويخاطب بعضهم بعضا ، وهي لغة قد تخلصت من الإعراب ، ولا يجد العلماء حرجا حين يلحنون بها و يتلاحنون ، لأنهم يريدون أن يفهمهم الناس.

وهناك أيضاً لغة الخاصة التي يتعلمون فيها النحو . ويحرصون عليه ، حتى يبدو متميزين عن سائر الناس وهي لغة تموذجية « فصحي» . قد تعرضت للانتقاء والتهاديب .

\* \* \*

إن الإعراب قد تعول إلى فسف رياضى . مثلما حدث لمنطق أرسطو ، أخذ الناس بميلون فيه إلى التشقيق والمعادلات والأقسام العقلية . والافتراضات الذهنية والاستمتاع بالحركة الذهنية الصورية ، دون نظر إلى الرصيد العملى الذي ينجم عن كل ذلك .

إن الاهمام بالنتيجة العملية ، سيجعلنا نواجه هذا البناء الصورى الرهيب ، الذي تحول إلى سيف مصلت على رقاب المثقفين والعلماء والأدباء : وسيمنحنا هذامواجهة جديدة للإعراب . وسنجد في النهاية . وبعيدا عن التشقيقات غبر العملية أن الإعراب ليس شيئاً رهيباً . يخيف الأطفال في مدارسنا . ويشيب من أجله العاماء ، فن الممكن حصره في دائرة ضيقة فالأدوات المبنية التي تلزم حالة واحدة أكثر إحصائيا من الأدوات المعربة ؛ فغي الأسهاء نجد أسهاء الإشارة والموصول والضائر وأدوات الشرط والاستفهام وغير ذلك مبنية ، حتى في الأعلام نجد الاسم المقصور والمنقوص يازم نى أغلب أحواله حالة واحدة . حتى وإنأعر بهالنحاة بحركة مقدرة وفى الأفعال نجد الماضي وفعلالأمر مبنيين

أما المضارع فهو معرب ، ولكنه غالبا الافتراضات والتفريعات ، وتقبل الناس ما بميل إلى الرفع ، ما لم تسبقه أدوات كل ذلك لأنها تحولت إلى « لعبة عقلية » محددة ومعروفة ، قد تجعله منصوبا أو يستمتع بها العلماء ، ويمارسون من خلالها مجزواً ، أما الحروف ــ وهي أكثر صطوتهم على الأدباء . أدوات الكلام انتشارا – فهي كلها مبنية .

إن قضية الإعراب قد تضخمت ، لأنها قد تحولت إلى بناء ذهني ، وإلى قيمة شرفية ، ووجد فيها العقل العربى ما وجده العقل الإغريقي في المنطق ، فأخذ يستعرض قدراته الذهنية ، فتضخمت القواعد تجديده ؛ خطوة لا تكتني بعمليات الترقيع واكتظت كتب النحاة ، ومالت إلى وإنما تهدف إلى ثورة جذرية .

ولاحل لهذه القضية إلا بالنظر إلى كل ما جاء في كتب النحاة ، نظرة عملية ، تتخلص من الافتراضات الذهنية، والقياسات العقلية ، وحينثل سنجد أنفسنا في حاجة إلى خطوة أبعد مما يسمونه تيسمر النحو أو

عبد الحميد ابراهيم رئيس قسم اللغة العربية كلية الآداب بجامعة المنبا

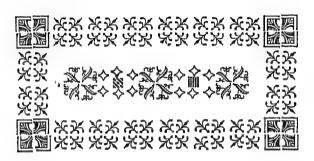

# المستدرك معانى حرفى انفيس المرتوصبى عبدعم سعيد

## تقــــديم

عُنى السابقون من النحاة بالإعراب وعوامله ،والبناء وأحواله ،وكادت هذه العناية " تصرفهم عن استيفاء مدلول كثير من حروف المعانى ، ولاسيا مالا يعمل منها .

وحاول المتأخرون من النحويين استدراك مافات أسلافهم فعنوا بهذه الحروف من خطل اشتغالهم بالقرآن الكريم تفسيرًا لمعانيه، أو شرحاً لعلومه ،ومنهم من خصها آبالكتبأو الأبواب الطوال ،يشرحون فيها معانيها المختلفة ، ويصفون وظيفة كل حرف منها في الجملة ، ولقد يسر الله لشيخ من شيوخ هذا العصر - رحمه الله - أن يبذل في جمع هذا التراث والتعليق عليه جهدًا مشهورًا مشكورًا .

وإذا كان طلب العلم أمانة محمولة حتى يقبض الله الدنيا - فقد انكشف لى - وأنا أنظر في آيات القرآن الكريم ، وأقوال الشعراء القدامى - معنى لحرف التنفيس أراه قد فات النحاة قبلا فلم يُبن لأَحد منهم .

ولقد بذلت قصارى جهدى فى بيان هذا المعنى ،وعرض أدلته مستأنساً بما قال السابقون فى شرح النصوص تارة ، مجتهدًا فى استنباط ما يحتمله النص وأراه الوجه تارة أخرى .

وجزى الله خيرًا من نظر في مقالى هذا فدلَّني على ثغرة فيه خفيت على ؛ أو رأى فيا قلت غير الذى رأيت ، فأهداه إلى .

يقول سيبويه في معنى ( السين ) :

الله المحدث في مضى من الزمان ، وإذا قال : ذهب ، فهو دليل على أن الحدث في مضى من الزمان ، وإذا قال : سيذهب ، فإنه دليل على أنه يكون فيا يُستقبل من الزمان (١٦)

ويقول في (باب عِدّة ما يكون عليه الكلم):

« والسين التي في قولك : سيفعل ، وزعم الخليل أنها جواب لن يفعل » .

« فالسين » فى رأى سيبويه حرف يبخلّص المضارع للاستقبال ، وزعم الخليل أنّ ( سيفعل ) ، وأن يفعل ) ، ومعنى ذلك أنّ ( السين ) نقيض ( لن ) في المعنى ، فإذا دلّت ( لن ) على نفى في المعنى ، فإذا دلّت ( لن ) على نفى

الحدث في المستقبل ، فإن ( السين ) تدل على إيجابه في المستقبل .

ويقول ابن هشام :

« (السين ) المفردة حوف يُختص بالمضارع . ويخلّصه للاستقبال ، وينزل منه منزلة الجزء . ولهذا لم يعمل فيه مع اختصاصه به ، وليس مقتطعا من (سوف ) خلافا للكوفيين (٣) . ولامدة الاستقبال معه أضيق من (سوف ) خلافا للكوفيين ومغنى قول المعربين فيها : «حرف تنفيس » حرف توسيع ، وذلك أنها نقلت المضارع من الزمن الواسع . وهو الحال إلى الزمن الواسع . وهو الحال إلى الزمن الواسع . وهو الاستقبال ؛ وأوضح من عبارتهم وهو الاستقبال ؛ وأوضح من عبارتهم قول الزمخشرى وغيره : «حرف توسيع قول الزمخشرى وغيره : «حرف قول المحرف قول المحرف قول المحرف قول المحرف وغيره : «حرف قول المحرف وغيره : «حرف قول الزمخشرى وغيره : «حرف قول المحرف وغيره : «حرف قول المحرف وغيره : «حرف ويند

<sup>(</sup>۱) أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب سيبويه ١٨٠ ه ، الكتاب ، تعقيق هاون ، ج١ ، القاهرة ، ص ٣٥ ــ بولا ق ج١ ، ص ١٥ -

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، هارون ، ج ؛ ، القاهرة، ص ٢١٧ ــ بولاق ، ج ٢ ، ص ٣٠٤

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيل هذا الاختلاف عند كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري ٧٧٥ه الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ، تحقيق محمد محيى الدين ، ج ٢ ، ط ٤ ، ١٣٨٠ ه م ١٣٩١م ، المسألة ٢٩ ، ص ٢٤٦ وما بعدها ، وانظره أيضا عند يعيش بن على بن يعيش ، ٣٤٣ه شرح المفصل ، ج ٨ ، القاهرة بدون ، ص ١٤٨ و ما بعدها .

استقبال (۱) ... وزغم الزمخشرى أنها إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروه أفادت أنّه واقع لا محالة : ولم أر من فهم وجه ذلك . ووجهه أنّها تفيد الوعد بحصول الفعل : فلخولها على ما يفيد الوعد أو الوعيد مقتض لتوكيده وتشبيت معناه ، وقد أوماً إلى ذلك في ( سورة البقرة ) . فقال في ( نوم في (السين) وقد أنّ ذلك كاثن لامحالة . وإن تأخر أنّ ذلك كاثن لامحالة . وإن تأخر

إلى حين ؛ وصرّح به فى ( سورة براءة ) فقال فى « أُولئك سيرحمهم الله » ( السين ) مفيدة وجود الرحمة الله » ( السين ) مفيدة وجود الرحمة الأمحالة فهى تؤكد الوعد كماتؤكد الوعيد إذا قلت : سأنتقم منك »

ويقول بدر الدين الزركشي :

« وفرّق ابن بابشاذبینهما بأن (سوف) تستعمل کثیرًا فی الوعید والتهدید ، وقد تستعمل فی الوعد . . . ، والأَکثر فی ( السین ) الوعد ، وثأنی للوعید ( )

(١) انظر المرجع السابق حيث يقول الزمخشرى: «ومن أصناف الحرف حروف الاستقبال، وهي سوف السين . . . » . و انظر ذلك أيضًا عاد محمد بن يوسف المشهور بأبي حيان الأندلسي ٢٥٤ هـ البعدر المحبط ج ٥٠ ط ٢، السين . . . ١ ٩٧٨ هـ ١٩٧٨ حيث يقول: «وليس مداول السين توكيه ما دخلت عليه إنما تدل على تخليص المضارع للاستقبال فقط » .

<sup>(</sup> ٢ )سورة ٢ ( البقرة ) : ١٣٧ .

 <sup>(</sup> ۳ ) وانظر أيضًا : جار الله محمود بن عمر الزنخ شرى الخوار زمى ۳۸ ه ه، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون
 الإقاويل في و جوه التأويل ج ١ ، بيروت ، منقولة عن طبعة تهران ، بدون ، ص ٣١٥ .

<sup>( ؛ )</sup>سورة ﴾ (التوبة ) ٢١٠ .

<sup>(</sup> ه ) انظر أيضًا : الكشاف عن حقائق التنزيل ، ج ٢ ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup> ٣ ) جال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصارى المصرى ٧٦١ ه ، مهنى اللييب من كتب الأعاريب ، تحقيق محمد محيى الدين ، القاهرة، بدون ، ص ١٣٨ ،، ١٣٩ وانظر أيضا أحمد أبن عبد النور المالتي ١٠٧ ه رصف المبانى في شرح حروف المعانى ، تحقيق أحمد الحراط ، دمشق ، ١٣٩٥ هـ ١٩٧٠م، ص ٣٩٦ – ٣٩٨.

<sup>(</sup> v ) بدر الدین محمد بن عبد الله الزرکشی ، البر هان فی علوم القرآن ، تحقیق محمد أبو الفضل ، ج ٤ ط ٢٥٧٧ ١ هـ ١٩٥٨ م ، القاهرة ، عيسى الحلمي ، ص ٢٨٣ .

أمًّا جلال الدين السيوطى فقد روى ما قاله أبن بابشاذ فى الفرق بين (السين). و (سوف) ، ولم يُعلِّق بشيء (١٠) .

[ وأما الشيخ محمد عضيمة فقد حكى [قول ابن بابشاذ ، وأضافه إلى البرهان [والإتقان ، ثم قال بعد ذلك :

« قد تبين لى بعد استقراء مواضع (السين) في القرآن أنَّ مواضع استعمالها في الوعيد تزيد عن مواضع استعمالها للوعد (٢)

ثم بين ذلك مُفَصَّلاً في مكان آخر من كتابه دراسات لأسلوب القرآن الكريم ، فقال :

« وجاءت ( السين ) للوعيد في هذه :

١ \_ « فَقَدْ كَذَّبُوا فَسيأْتِيهم أَنباءُ ما كَانُوا بهِ يسْتَهْزُوزُنَ » ٢٦ (الشعراء » : ٦.

٢ - « ما جئتُم بِهِ السِحْرُ إِنَّ اللهَ
 سيبُطِلُهُ » ١٠ (يونس) : ٨١.

٣ ـ « سَنَجْزَى الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ عَالَمُ اللَّذِينَ السَّوَءَ الْعَذَابِ » ٦ ( الأَّنعام ) : ١٥٧.

٤ - « سَيَجْزيهِم بمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ »
 ٢ ( الأَنعام ) : ١٣٨ .

٥ - « سَيجْزيهم وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ » ٦ ( الأنعام ) : ١٣٩ ... (٣)

وقد عد الشيخ عضيمة في هذا القسم خمسة وأربعين شاهدًا قرآنياً (٤) جاءت إ

<sup>(</sup>١) الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ١١٥ هـ الإتفان فى علوم القرآن ، تحقيق محمد أبو الفضل ، القاهرة ١٩٧٤ م ، ج ٢ ، ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup> ٧ ) محمد عبد الخالق عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، القسم الأول ج٢ ، جامعة الإسام محمد بن سعود الإسلامية ، مطبعة السعادة ، بدون ، ص ١٧٢ .

<sup>(</sup> ٣ ) المرجع السابق ، ص ١٧٨ .

<sup>(</sup> ٤ ) المرجع السابق ، ص ١٧٨ - ١٨٠ .

إفادة (السين) للوعيد في معظمها واضحة جليّة (١٦) الشيئ قال بعد ذلك :

« وجاءت ( السين ) للوعد في هذه المواضع :

ا ۔ « إِنِّى ءَانَسْتُ نَارًا سَلَّاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِ »  $^{(7)}$  ( النمل )  $^{(7)}$  .

٢ - «وَمَنْ أَوْفَىٰ بِما عَهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا » ٨٤ ( الفتح ) : ١٠. ٣ - « سَيُوْتِينَا اللهُ مِن فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ » ٩ ( التوبة ) : ٩ ٥ (٣) .

٤ - « وَالْمُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيومْ الآخِرِ الْيومْ الآخِرِ أَولَيْكَ سَنُوْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيماً »٤ (النساء)
 ١٦٢٠ .

٥ - « وَسَيجْزى اللهُ الشَّاكِرِينَ ٣٣ [

۲ - « وَسَنَجْزى الشَّاكِرِينَ » ۳ (آل عمران): ۱٤٥.

٧ -- « إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا » الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا » ١٩ ( مريم ) ٩٦ .

٨ ـ « سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسرًا » ٢٥ ( الطلاق ) : ٧ .

9 \_ « وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتَّقَى » ٩٢ (الليل) . ١٧

١٠ - (قَامًا الَّذِينَ الْمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتُصَمُّوا بِهِ فَسَيُدُ خِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ » ٤
 ( النساء ) : ١٧٥ .

(١) نقول في معظمها لأن بعض هذه الشواهد يحتمل أن تفيد فيه (السين) الوعد مثل الشاهد ذي الرقم ٤٠٠ مس ١٨٠ «سألقى في قلوب الذين كفروا الرعب » سورة ٨ (الأنفال) : ١٢ ، فسياق هذا الشاهد قوله – تعالى : « إذ يوسى ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألق في قلوب الذين كفروا الرعب فاضر بوا فوق الأعناق واضر بوا منهم كل بنان » قال أبو حيان في البحر المحيط، ج ٤٠ص ٢٧٠ « ويحتمل أن يكون « سألق » إلى آخر الآية خبرا يخاطب به الموشمنين على فعله بالكفار بالمستقبل «أى أنه وعد من الله – تعالى – المؤمنين بإلقاء الرعب في قلوب الكفار . ويقال مثل ذلك في الشاهد رقم ٤١ ، ص ١٨٠ : « سنلق في قلوب الذين كفروا الرعب » سورة ٣ (آل عمران) : ١٥ ا فأبو حيان يقول في تفسيره البحر الحيط، ج ٣ ص٧٧ : «سنلق في قلوب الذين كفروا الرعب أي هؤلاء الكفار وإن كانوا ظاهرين عليكم يوم أحد فإنا نخلطم بالقاء الرعب في قلوبهم ، وأتى بالسين القريبة الاستقبال وكذا وقع ، إلى الله في قلوبهم الرعب يوم أحد . . . » و معنى ذلك أنه و عد صادق من الله وقدوقع : إذن فعدهذين الشاهدين من شواهد إفادة (السين) الوعيد سهو .

(٢) سنثبت ما ذكره الشيخ عضيمة من شواهد ما أفادت فيه (السين) وعدا ، وما لم تفد فيه (السين) وعدا أو وعيدا لأن هذين المجموعين من الشواهد هما اللذان الحترنا منهما شواهدنا التي جعلناها موضوع المناقشة والاستغباط. (٣) ستكون هذه العبارة موضوع نقاشنا بعدا .

١١ - « أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُد خِلُهُمُ اللهُ فَي رَحْمَتِهِ » ٩ (التوبة ) : ٩٩ .

١٢ - «والَّذِينَ عَامَنُو اوَعَمِلُوا الصَّالِحات مَنُدخِلهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرىمِن تَحْثِهَا الأَنْهَارُ » مَنْدخِلهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرىمِن تَحْثِهَا الأَنْهَارُ » ٤ ( النساء ) : ٧٥ .

۱۳ - « والَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَدُدُخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجرى مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ » ٤ (النساء): ١٢٢.

۱۶ ــ « سَأُريكُمْ عَايِٰتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ » ٢١ ــ ( الأَنسِاء ) : ٣٧ .

١٥ - « أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ »
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ » ٩ ( التوبة ) : ٧١ .

١٦ - « وَقُل الْحَمْدُ للهِ سَيُريكُم
 عايٰتِهِ فَتَعْرْفُونَهَا » ٢٧ ( النمل ) : ٩٣ (٢٠).

١٧ ـ « وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِر ۚ لَكُم خَطَلْياكُم ْ وَسَنَزيدُ المُحْسِنِينَ » ٢ (البقرة) : ٥٨

١٨ - « سَنُريهم عَايَاتَنَا في الآفَاق وَ في
 أَنْفُسِهُم » ٤١ (فصلت ) : ٥٣ .

١٩ - « وَادْنُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ فَكُم
 خطيسَتَتِكُمْ سَنَزيدُ الْمُحْسِنِينَ » ٧
 ( الأَّعراف ) : ١٦١ .

٢١ - « قَالَ خُانْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدَها سِيرَتَهَا الأُولَى » ٢٠ (طه ) : ٢١ .

٣٧ ــ « قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِر لَكَ رَبِّى ) ١٩ ( مريسم ) : ٤٧ .

<sup>(</sup>۱) وضع الشيخ عضيمة هذه العبارة ضمن شواهد إفادة (السين) الوعد ، ولعل هذا كان سهوا منه ، فأبوحيان يتقول فى البحر المحيط ، ج ٢ ، ص ٣١٢ عجز : « . . . . « ساريكم آياتي » أى آيات الوعيد فلا تستعجلون فى رؤيتكم العداب . . . » فحق العبارة أن تكون فى شواهد إفادة (السين) الوعيد .

<sup>(</sup> ۲ ) يقول أبو حيان فى البحر المحيط ، ج ۷ ، ص ١٠٣ ، صدر : « سير يكم آياته » تهديد لأعدائه بما يريهم الله من آياته « فحق العبارة إذن أن تجعل فى شواهد إفادة ( السين ) الوعيد .

<sup>(</sup>٣) يقول أبوحيان فى البحر المحبيط ،ج٧ ، ص ه ٠٠ ، وسط : «ثم توعدهم بما هو كائن لامحالة ، فقال : «سنريهم آياتنا فى الآفاق» ، قال أبو المنهال والسدى و جاعة : هو وعيد الكفار بما يفتحه التمامل رسوله .ن الأقطار ...» ف ( السين ) فى الآية تفيد الوعيد وفاقا لأبي حيان ومن نقل عنه .

٧٣ - « وَيَقُولُونَ سَيغُفَرُ لَنَا ٧٧
 ( الأعراف ) : ١٦٩ .

۲۱ - « سَنْقَرِثُكَ فَلَا تَسْبَىٰ » ۸۷ ( الأَعلى ) : ٦ .

٢٥ - « وَسَنَقُولُ لَهُ مِن أَمْرِنَا يُسَرا »
 ١٨ ( الكهف ) : ٨٨ .

٢٦ - « فَسَأْ كُتُنبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ
 وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ »٧ ( الأَعراف ) : ١٥٦ .

۲۷ - «فَسَيَكُفِيكَ ﴾ مُ اللهُ ، ۲ (البقرة)

۲۸ ــ « قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَمَاءَ اللهُ صَابِرا » ۱۸ (الكهف) : ۲۹ .

۲۹ ــ « سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللهُ مِن الصَّالِيحِين » ۲۸ (القصص ): ۲۷ .

۳۰ ــ « سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللهُ مِن الصَّابِرِينِ » ۳۷ (الصافات ) : ۱۰۲ .

۳۱ \_ «قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِين ۲۲ ( الشعراءِ ) : ۲۲ .

۲۷ - (سَيَهَادِيهِمْ ويُصْلِحُ بَالَهُم ۱۷۷ (محمد ) : ٥

٣٣ ـ « فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَىٰ » وَصَدَّقَ بِالْحُسْزَىٰ » فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ » وَصَدَّقَ بِالْحُسْزَىٰ » وَصَدَّقَ بِالْحُسْزَىٰ » 47 ( الليل ) ٥ ـ ٧ .

واستعملت السين في غير الوعد والوعيد في هذه المواضع :

١ - « قَالَ سَثَاوَى ۚ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي
 •ِنَ الْمَاءِ » ١١ ( هود ) : ٣٤ .

٢ - « فَسَتْبُصِرُ وَيُبُصِرُونَ » ٦٨ (القلم): ٥.

٣ - « وَيَسْتَلُونَكَ عَنْ ذِى القَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا » ١٨ (الكهف) : ٨٣ -

٤ - « وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَواسْتَطَعْنَا
 لَخَرَجْنَا مَعَكُم » ٩ (التوبة ) : ٤٢ .

 ٥ ـ « سَيَحْلِفُونَ باللهِ لَكُمْ إِذَ آنقَلَبَتْمُ إِلَيْهِمْ لِتُعْرَضُوا عَنْهُمْ » ٩ (التوبة) : ٩٥ .

<sup>(</sup>١) ستكون هذه العبارة موضوعا للنقاش ُ بمدأ .

<sup>(</sup> ٢ ) اكتنى الشيخ عضيمة في الإشارة يذكر أرقام السور والآيات ، واكنا فضلنا أن تكون نصوص العبارات بين يدى القارئ تيسير ا عليه ، وتمكينا له من المشاركة في استنهاط الحقائق .

٣ ـ « أَمُّلَ لِلْمُخَلَّفِينَ مِن الأَعرَابِ
"سَتُدْعُونَ إِلَى قَوم أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ » ٤٨ (الفتح): ١٦.

٧ - « عَلِمَ اللهُ أَنَّكُم سَتَذْكُرُونَهُنَّ » ٢ ( البقرة ) : ٢٣٥ .

۸۷ « سَيَلَّكُرُ مَن يَعْشَمَ » ۸۸ . ۱۰ : (الأَعلَى ) : ۱۰ .

ه \_ « وَإِن تَعَاسَر ثُمَ هُ سَتُر ضِعُ لَهُ لَهُ الْحَرَى الله وَ إِن تَعَاسَر ثُمَ هُ هُ سَتُر ضِعُ لَهُ الْحَرَى الله وَ ١٥٠ ( الطلاق ) : ١٦ (١٠) .

١٠ « قَالُوا سَنْزَاودُ عَنْهُ أَبَاهُ وإِنَّا لَنَاعِلُونَ » ١٠ (٢٧) .
 لَفَاعِلُونَ » ١٢ ( يوسف ) : ٢٦ (٢٠ .

١١ ــ « سَنُطِيعُكُم في بَعضِ الأَمْر » ٤٧ أ ( محمد ) : ٢٦ (٣)

۱۲ \_ « قُل لِّلَّانِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ » ٣ (آل عمران ) :

۱۳ \_ « وَهُم مِّن بَعْادِ غَلَيْهِمْ شَيَغْلِيْنُونَ » ٢٠ ( الروم ) : ٣ .

(١) ستكون هذه العبارة دونسوعا للنقاش بعدا .

(٢) ( السين ) في هذه العبارة مفيدة للوعد ، قال أبع حيان في النهر الماد من البحر ، حاشية البحر المحيط بي ه ، ص ٣٠٠ عجز : « «قالوا سار او د عنه أباه» أي سنخادعه، ونستميله في رفق إلى أن يتركه يأتى معنا إليك، ثم أكدوا ذلك الوعد بأنهم فاعلو ذلك لا محالة لا نفرط نيه ولا نتواني ». إذن فوضع هذه العبارة فيها لا تنميد فيه ( السين ) وعدا أو وعيدا سهو .

(٣) في النهر الماد من البعتر ، حاشية البحر المحيط ، ج ٨ ص ٨١ عند تفسير قوله ــ تعالى : « ذلك بأنهم قالوا» قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنعطيكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم » ــ قال أبو حيان : « «ذلك بأنهم قالوا» روى أن قوما من قريظة والنضير كانوا يعلون المنافقين في أمر الرسول ــ صلى الله عليه رسلم - والحلاف عليه بنصرة وموازرة ، وذلك قولهم : « سنطيعكم في بعض الأمر » . فرالسين) في هذه العبارة إذن مفيدة للوحد وقاقا لأبي حيان ووضع هذه العبارة فيها لا تفيد فيه ( السين ) وعدا أو وعيدا سهو .

( ٤ ) في النبر الماد من البحر . ساشية البحر المحيط ، ج ٢ ، ص ٣٩٢ عند تفسير هذه الآية قال أبو حيان :
« « قل للذين كفروا » هم معاصروه عليه السلام ، وفي سبب نزوطا اختلاف : قيل إن يهود قينقاع قالوا بعد وقعة بمدر :
إن قريشا كانوا أنجارا ، ولو حاربتنا لرأيت رجالا ، ، وناسب ما سبق من الوعد الصادق في قوله فيما آل إليه الكفار السابق ذكرهم في أخذ الله إياهم ومآلهم إلى النار ذلك الوعد الصادق في قوله : « ستغلبون وتحشرون » الآية الم ه في أله النار ذلك الوعد الصادق في قوله : « ستغلبون وتحشرون » الآية الم ه في أله مفيدة المحبون » مفيدة للوعد وفاقا لأبى حيان حيث الوعد إلى رسول الله ( ص ) أو مفيدة الموعد الموجه إلى الذين كفروا . إذن فوضع هذه العبارة فيما لا تفيد فيه ( السين ) وعدا أو وعيدا سهو .

هذا وقد أشير إلى آية هذه العبارة فى كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الأول ، ج ٢ ص ١٨٢ بالرقم ٣:٢١٢ ، ولعل الصواب ما أثبتناه ، وهو ٣ : ١٢ لأنه لا يوجد مضارع مسبوق بـ (السين) فى الآية ٣ : ١١٢ كما أن الترتيب الممجمى للشراعد يتنفى ما أثبتناء .

١٤ - ١٥ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيْهَا الشَّقْالَانِ »
 ١٥ ( الرحمن ) : ١٣(١)

١٥ - « سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ
 مَاوَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا »
 ٢ ( البقرة ) : ١٤٢ .

۱۶ - « سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْشَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُنَا » ٢ ( الأَنعام ) : ١٤٨ (٢).

١٧ - « سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّغُونَ مِنَ الْمُخَلَّغُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْءَ الْنَا » ٨٤ ( الفتيح ) : الأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْءَ الْنَا » ٨٨ ( الفتيح ) : ١١ .

١٨ - « سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ
 إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبَهْ كُمْ «٨٤ لَلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبه هُكُمْ «٨٨ لَلَهُ مَعَانِمَ لِيَعَانِمَ لِيَعَانُوهَا ذَرُونَا نَتَّبه هُكُمْ «٨٨ لله الفتح ) : ١٥ .

١٩ - « قُلْ مَن يوزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ ورَبُّ الْعَرشِ الْعَظِيمِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَن ﴿ (المؤمنون ) : ٨٧ .

يُخْرِجُ الْحَى وِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن الْحَيِّ وَمَن يُكَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ ﴿ ١٠ ( يُونس ) : ٣١ .

٢٠ - « قُلْ كُونُوا حِجَارةً أَوْحَدِيدًا »
 أَوْ خَلْقاً مُّمَا يكْبُرُ فى صُدُورِ كُم نَسَيَقْ بِلُون
 مَن يُجِيدُنَا » ١٧ ( الإسراء ) : ٥١ .

٢١ - « سَيَتُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِهُهُمْ كَلْبُهُمْ »

٢٢ -- « أَمْل لِّمَنِ الأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُم مَ تَمْلُ فِيهَا إِن كُنتُم مَ تَمْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لللهِ ﴾ ٢٣ ( المؤمنون ) : ٨٥ .

٢٣ - « قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمُواتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْسَمُواتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ \* سَيَقُولُونَ للهِ » ٢٣

<sup>(</sup>١) فى تفسير هذه الآية قال أبوحيان فى البحر المحيط، ج ٨، ص ١٩٤ ، صدر: « وقال : « سنفرغ كم ً» أى نظر فى أموركم يوم القيامة لا أنه - تعالى - كان له شغل فيفرغ منه، وجرى هذا على كلام العرب فى أن المعنى : سيقصد لحسابكم ، فهو استعارة من قول الرجل لمن يتهدده : سأفرخ لك أى سأتجرد الإيقاع بك من كل ما شغلنى عنه حتى لا يكون لى شغل سواه ؛ والمراد التوفر على الانتقام منه . قال ابن علية : ويحتمل أن يكون التوعد بعداب فى الدنيا ، والأول أبين انتهى ، يعنى أن يكون ذلك يوم القيامة » . إذن فه (السين) فى الآية مفيدة الوعيد وفاقاً لأبي حيان عابن عطية ، ووضع الآية فيما لا تفيد فيه (السين) وعدا أو وعيدا سهو .

<sup>(</sup>٢) أشير إلى آية هذه العبارة في كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم ، ج ٢ ، صُنْ ١٨٢ بالرقم ٢ : ٢٨ ، ولعل الصواب ما أثبتناه ، وهو ٦ : ١٤٨ ؛ لأنه لا يوجد مضارع ،سبوق بالسين في الآية ٦ : ٢٨ ، كا أن الترتيب المعجمي للشواهد يقتضي ما أثبتناه .

٢٤ - « قُل مَن بيادِهِ ملكُوتُ كُلِّشي ؛
 وهُوَ يُنجِيرُ وَلا يُنجَارُ عَلَيهِ إِن تَدنتُمْ
 تَعلَمُونَ \* سَيَقُولُونَ لِلهِ » ٢٣ (المؤمنون) :
 ٨٩ .

٢٥ – « وإذْ لَمْ يَهْتَادُوا بِه فَسَيَقُولُونَ
 مَذَا إِفْكُ قَادِيمٌ » ٤٦ ( الأَحقاف ) : ١١ .

٢٦ - « قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَّلِكُمْ قَالَ اللهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَل تَحْسُدُونَنَا » اللهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَل تَحْسُدُونَنَا » ٤٨ ( الفتح ) : ١٥ .

٧٧ - « وَأَمَّا مَنْ عَامَنَ وَعَمِلَ صَالِيحاً فَلَهُ مِنْ أَمْرِنَا فَلَهُ مِنْ أَمْرِنَا لَهُ مِنْ أَمْرِنَا لِيُهُ مِنْ أَمْرِنَا لِيكَا مِنْ أَمْرِنَا لِيكَا مِنْ أَمْرِنَا لِيكَهِفَ ) : ٨٨ ( الكهف ) : ٨٨ .

۲۸ – « واتَّخَذُوا مِن دُون اللهِ عَالِيهةً لِيْحُونُوا لَهُمْ عِزَّا \* كَلَّا سيكْفُرُونَ لِيمَ
 بعبادتِهمْ » ۱۹ ( ريم ) : ۸۲ .

۲۹ - « إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا أَتَقِيلاً » ٢٠ . ١٠ ( المزمل ) : ٥٠ .

٣٠ ـ ٣ قَالَ هَذَا فِرِاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَمْنَاكُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَمَانُوكَ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَمَانُوكَ بَدَأُويِل مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهُ صَبْرًا » مَا أَنْبَعْكُ بِتَأْوِيل مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهُ صَبْرًا » ١٨ . ١٨ كهف ) : ٧٨ .

٣١ - « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَالِيهُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَانِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىٰ وَلَمْ يُوحَ إِلَيهُ شَيْءً وَكَمْ يُوحَ إِلَيهُ شَيْءً وَكَنْ اللهُ » :٣ وَذَن قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللهُ » :٣ ( الأَنعام ) : ٩٣ .

٣٢ - « إِذْ قَالَ مُوسَلَى لأَهْلِهِ إِنِّى عَالَى اللهِ إِنِّى عَالَى اللهِ اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

٣٣ ـ « . . فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رَعُوسَهُم وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ » ١٧ ( الإِسراء ) : ٥١ .

٣٤ - « ... فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهُمْ حَسْرَةً » ٨ ( الأَنفال ) : ٣٦ .

٣٥ ـ «سَتَجِدُونَ عَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَا لَهُ وَيَأْمَنُوا قَوْمُهُمْ » ٤ (النساء):

<sup>(</sup>١) إفادة ( السين ) للوعد فى هذه العبارة واضحة جلية ، وقد وضعها صاحب دراسات لأسلوب القرآن الكريم قبلا فيها تفيد فيه ( السين ) وعدا أو وعيدا مهو واضح .

<sup>(</sup> ٢ ) جمل الشيخ عضيمة قبلا هذا النص أول شاهد فيما جاءت فيه ( السين ) للوعد ، والآن يذكره فيما استعملت فيه ( السين ) لنبر الوعد والوعيد ، ولمل هذا الترجح قرينة على صواب ما سنقوله بعدا من أن لـ ( السين ) في هذا الشاهد مدلولا لم يقع لشحرى ، ن قبل .

٣٦ - سَيْهُزُمُ الْجَمعُ وَيُولُّونَ الدُّبُرَ» ٤٥ (القمر): ٥٤ .

77 - ( وَقَالَ إِنِّى ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّى سَيه ْدِبن <math>77 (الصافات ) :  $99^{(7)}$  .

ثم أتم الشيخ عضيمة كلامه عن ( السين ) في مجموعة فقار جعل لها العنوانات الآنية :

هل تفید ( السین ) و ( سوف ) تحقق الوقوع ؟

هل تفيد (السين) معنى الاستمرار (<sup>(۵)</sup>؟

( السين ) ( وسوف ) يخلصان المضارع إلى معنى الاستقبال ٢٦٠ .

( سَوْفَ ) أَشد تراخياً في الاستقبال من ( الدين ) (٧٧ .

ليس لحرفي التنفيس صدر الكلام (٨٦).

وقوع الجملة المصدرة بعلامة الاستقبال خبرًا للمبتدل

الجملة المصدرة ب ( السين ) مقول المقول (١٠٠) .

<sup>(</sup>١) قال أبوحيان في البحر المحيط : ج ٨ ، ص ١٨٣ : « ونى قوله ـــ تعالى ـــ : « سيهرم الجمع » عدة من الله ــ تعالى ـــ الرسوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ بهزيمة جمع قريش » ، فـ ( السبن ) فى هذا الشاهد مفيدة الوع وفاقا لأبي حيان ، ووضعها فيها لا تفيد فيه ( السين ) وعدا أو وعيدا سهو.

<sup>(</sup> ٢ ) سيكون هذا الشاهد موضوع بحث بعدا .

<sup>(</sup>٣) دراسات لأسلوب القرآن الكريم ، القسم الأول . ج ٢ ، ص ١٨٢ .

<sup>(</sup> ٤ ) المصدر السابق ، ص ١٨٣ .

<sup>ً (</sup>ه) المصدر السابق ، ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ، ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ، ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق ، ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق ، ص ١٩٤ .

وإذا كان صاحب دراسات الأساوب القرآن الكريم نحوياً معاصراً قد استعان في تصنيف كتابه بما انتهى إليه النحويون والمفسرون من قبله - كنا على يقين من أن النحويين جميعاً قدماء ومحدثين لم يجدوا له ( السين ) الداخلة على أن المضارع في القرآن الكريم إلا ما حكرناد قبلا من أنواع الاستخدام غير أني أرى أن الإنعام في النظر إلى بعض أساليب القرآن الكريم يكشف عن معنى له (السين ) القرآن الكريم يكشف عن معنى له (السين ) أراه لم يقع لنحوي من قبل ، وبيان ذلك فيا يأتي من القول :

أقال ـ تعالى ـ فى أسورة (طه) من أفصة موسى عليه السلام :

« إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لأَهلِهِ امْكُثُوا إِنِّي عَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي عَاتِيكُم مِنْهَا لِقَبَسٍ عَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي عَاتِيكُم مِنْهَا لِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ مُدًى (١) .

وقال \_ عزَّ وجلَّ \_ في سورة ( القصص ) من القصة ذاتها :

« فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ﴿ الْحَالَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ﴾ [تَانَسَ مِن جَانِب الطُّورِ نَارًا قَالَ لأَهْلِهِ الْمَكْثُوا إِنِّي عَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي عَاتِيكُم مِنْهَا بِخَبُوا أَوْ جَنْوة مِّنَ النَّارِ (٢) ﴿ اللَّهُ اللْمُعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّلِهُ اللْمُعِلَّةُ الْمُعَلِّلْمُ اللَّهُ اللْمُعَلِّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَلِّلِهُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعَلِّلِمُ الْمُعِلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ ا

ونلاحظ في هاتين الآيتين أنَّ الجملة الفعلية « عاتيكُم » واقعة خبرًا لـ «لعَل » ، ومعنى هذا الحرف عند سيبويه : « طمعُ وإشفاق » (٣) ، أو كما يقول المبرد : « الترجى » . أو كما يقول المبرد أو مَخُوف » ، وهذا يفيد أن موسى مخوف » (ه) وهذا يفيد أن موسى منها ، وحن المعلوم أنَّ المترجى لا يأمن أن منها ، وحن المعلوم أنَّ المترجى لا يأمن أن يقع ه، ترجاه على النحو الذي أحب لأنَّ المترجى لا يأمن أن يقع ه، ترجاه على النحو الذي أحب لأنَّ المترجى يقول المبرد :

<sup>(</sup>۱) سورة ۲۰ (طه) ۱۰ .

<sup>(</sup> ۲ ) سورة ۲۸ ( القعسص ) : ۲۹ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ، هارون ، ج ؛ ، القاهرة ، ١٩٧٥ ، ص ٢٣٣ -- بولاق ، ج٢ ، ص ٣١١ .

<sup>(</sup>٤) محمد بن يزيد المبرد ، المقتضب ، تحقيق عضيمة ، ج ٤ ، القاهرة ، ١٣٨٨ ه ، ، ص ١٨٣ . هذا ، ومن العلموم أن للحرف ( لعل ) معانى أخرى ذكرها النحاة ، مثل التعليل ، والتشبيه، والرجاء المحض . انظر در اسات لأسلوب القرآن الكريم ، القسم الأول ج٢ ، ص ٩٦ ه ، وما يعدها .

<sup>(</sup>ه) المقتضب ، ج ؛ ، ص ١٨٣٠.

« فَإِذَا قَلْت : لَعَلَ زَيْدًا يَأْتَيْنَا ، وَلَعَلَ عَمْرًا يَزُورِنَا فَإِنَمَا مَجَازَ هَذَا الكلام من
 القائل أنه لا يأمن أن يكون هذا كذا »(١)

وكذلك كانت حال موسى معليه السلام محين عانس من جانب الطور نارًا ، وترجى أن يأتى منها بخبر عن الطريق أو قبس يصطلى به أهله ، فهو لم يكن آمدًا أن يعود من عند أهل تلك الذار بما كان بشتهي .

وقال - عز شَأْنُهُ - في تلك القصة من مدورة (النسل).

لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مُوسَىٰ لَأَهْلِهِ إِنَى السَّ تَارَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وثالاحظ أنَّ مضمونَ آية (النمل) هو مفهونُ آية (النمل) هو مفهونُ آيتي (طه) و (القصص) وإذا كان ذلك كذلك كانت العبارة القوآنية في آية (النمل) مُضَمَّنة معنى التوجي المذاول عليه بالحرث (لَعَلَّ) في آيتي (طه) و (القصص)، ويؤيد

هذا أنّ مال هوى (ع) التي أخبرت عنها آية (الدل ) هي حاله التي أخبرت عنها آيتا (طه) و (القصص ) . فهو أحدال التي آيتا (طه) و (القصص ) . فهو تلك النّار التي آنكنها بخبر عن الطربق القيار التي آنكنها بخبر عن الطربق الفعل المفارع (آتي ) المنطوف عليه في آية (النمل) مصدّر به (السين) : في آية (النمل) مصدّر به (لعكل ) في آيتي في آيتي (طه) و (القصص ) : «لَعَلَى ) عاتيكُم » راطه ) و (القصص ) : «لَعَلَى ) عاتيكُم » لغوى واحد ، وفي قصة واحدة – دل ذلك الغوى واحد ، وفي قصة واحدة – دل ذلك على أن (السين) في «ستاتيكم »مفيدة على أن (السين) في «ستاتيكم »مفيدة ما أفادته (لعل ) من الترجى في «لَعَلَى "عاتيكُم »مفيدة التيكُم » مفيدة التيكُم » التيكُم التيكُم اليكُم التيكُم التيكُم التيكُم التيكُم التيكُم التيكُم التيكُم التي

ما قاله أبو حيان :

قال أبو حيان الأندلسي في تفسير آية . ( النمل ) : « إِذْ قَالَ مُوسى لأَهْلِهِ إِنِّي َ عَانَدُ سَتُ نَارًا سئَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبراً وْعَاتِيكُمْ بِشِهابٍ قَبسٍ » :

<sup>(</sup> ١) المصدر السابق ، ج ٣ ، القاهرة ، ١٣٨٦ه، ص ٧٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة ٢٧ ( الغَّل ) ؛ ٧ .

« سَتُاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِ »أَى من موقدها بخُبَرٍ يدل على الطريق ، « أَوْ عَاتِيكُم بشِيهَابِ قَبَسِ » أَى إِن لم يكن هذاك من يخبر فإنى قد أستصحب ماتدفئون به منها ، وهذا الترديد بـ (أَوْ) ظاهر ، لأَّزه كانمطلوبه أُولَّاأَن يلتى على النَّار من يخبره بالطريق ، فإنه مسافر ليس بمقيم . فإن لم يكن أحد فهو مقيم ،فيحتاجون لدفع ضرر البرد، وهو أن يأتيهم بما يصطلون، فليس محتاجاً للشيئين معاً ،بل لأَحدهما: الخبر إن وَجد من يخبره فيرحل ، أو الاصطلاءِ إِن لم يَجد وأَقام ، فمقصوده إما هداية الطريق، وإما اقتباس النار، وهو معنى قوله : ﴿ لَعَلِّي عَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَس أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدَّى » [ ۲۰ (طه) : ١٠] ، وجاء هذا ﴿ سَئَاتِيكُم مِّنْهَا بخَبَو ، وهو خبر ؛ وفي ( طه ) : « لَهَ عَلَى عَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَس » ، وف ( القَصص ) : « لَعَلِّي عَاتِيكُم مُّنْهَا بِخُبَرِ ، وهو ترج ، ومعنى الترجي مخالف لمعنى الخبر ، ولكن الرجاء إذا قوى جاز للراجي أن يُخبر بذلك ، وإن

كانت الخيبة يجوز أن تقع ، وأتى بر (سين ) الاستقبال إما لأن المسافة كانت بعيدة ، وإما لأنه قد يمكن أن يبطئ لما قدر أنه قد يعرض له ما يبطّئه (١)

## الرد على أبي حيان :

والناظر في قول أني حيان الذي بناه على ما أخذه من صاحب الكشماف (٢٦) يلاحظ أَذه فسر قول موسى (ع): «سَثَاتِيكُم مُّنْهَا بِخَبِّرِ » في ( سورة النمل » على أَذه خبر ، وجعل ( السين ) فيه مفيدة للاستقبال ، ثم حاول أن يقرَّب الترجي المصرح به في « لَعَلِّي ءَاتِيكُم » منسورتي (طه) و ( القصص ) من الخبر الذي فهمه من « سَمُّاتِيكُم » ، فقال : « وَلَكن الرجاء إدا قوى جاز الراجى أن يخبر بذلك . وإن كانت الخيبة يجوز أن تقع »، لَكِنَّا على يقين أَن موسى (ع) حين آنس من جَانِب الطُّور نَارًا ، ورغب أن يأتيها لم يكن آمنا أن يعود من عند موقد تلك النَّار بما كان يشتهي . فحاله لم تكن حال المخبر الموقن بما يأتى

<sup>. 00 (1)</sup> البحر ألمحيط  $\gamma$  ح  $\gamma$   $\gamma$ 

<sup>(</sup>۲) الکشاف ، ج ۳ ، ص ۱۳۷ .

وما يدع بل حال من يترجي أُمرًا ليس على يقين من شأنه ، فحرف الترجي ( لَعَلُّ ) هو أوفى بديل بمكن أن يستخدمه مفسر في شرح قوله : « سَمَاتِيكُم » من هذه الآية ، وإذا عاقبت (السين) (لَعَل) في هذا المقام كانت (السين) مفيدة ما تفيده ( لعل ) من الترجي أو الطمع

كذلك يلاحظ من يتأمل الآيات التي ضُمِّنت قصة النَّارِ التي آنَسَهَا موسى (ع) أَنْهَا ثَلَاثُ آيات ، صُرِّح في اثنتين منها بالحرف ( لعل ) المفييد للترجي ،وعاقبت ( السين) ( لعل ) في آية واحدة ، وهذا يقتضي حمل معني «سئَاتيكُمُ » في آية (النصل) على معنى «لَجَلِّي عَاتِيكُم» في آيتي (طه) و(القصص) إجراءً للكلام في الآيات الثلاث علىسنن واحد ، وتجافياً عن أن نجعل موسى (ع) موقداً مترجيا في مقام واحد .

أشهواهد قرآنية أخرى:

وليست إفادة « السين » للترجي

والإشفاق .

« قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَدَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْمِي لَكَ أَمْرًا (١)

قال ـ تعالى ـ على لسان موسى (غ)

مقصورة على قوله تعالى : «سَمَاتِيكُمُ » ف

( سورة النمل) بل إنها ملحوظة في آيات

أخرى من كتاب الله ، ومن تلك الآيات

مالياني : - -

مخاطبا الخضر (ع):

وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية :

« رجا موسى - عليه السلام - لحرصه على العلم وازدياده أَنَّه يستطيع معه صبرًا بعد إفصاح الخضر عن حقيقة الأمر . فوعده بالصبر معلَّهَا عشيئة اللهعلما منه بشددة الأَّمر وصعوبته ، وأَنَّ الحميَّة التي تأخذ المصلح عند مشاهدة الفساد شيء لاسطاق . . (۲) » .

وقال أبو حيان في تفسير الآية ذاتها:

« وعده بوجدانه صابرًا، وقرن ذلك ممشيئة الله علماً منه بشلة الأمر وصعوبته

<sup>(</sup>١) سورة ١٨ ( الكهف ) : ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) الكشاف ، ج ٢ ، س ٢٩٤ .

إذ لا يصبر إلا على ما ينافي ما هوعليه إذ لا يصبر إلا على ما ينافي ما هوعليه إذا رآد... أن الله المالية المالي

وقال ـ تعالى ـ فى فصة إبراهي وإساعيل (ع):

( فَلَمَّا بَلَغَمْعَهُ السَّعْیَ قَالَ یَابُنَیَّ إِنِّی أَرَی فِی الْمَنَامِ أَنِّی أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَی قَالَ یَأْبَتِ افْعَلْ مَاتُوْمَرُ سَتَجَدُنِی تَرَی قَالَ یَأْبَتِ افْعَلْ مَاتُوْمَرُ سَتَجَدُنِی إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِینَ (٢)

" وقال أبوحيان في تفسير هذه الآية: «وأَيُّ حلم أعظم من قوله - وقد عرض عليه أبوه الذبح - : « سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (٢٠)

ويمكن أن نضيف إلى تفسير أبي حيان قولنا: إن استعظام إساعيل (ع) لأمر الله الذي غرضه عليه أبوه جعله يَقْرن وعده الصبر عليه بمشيئة الله لأن الصبر على الذبح شيء يعجز عنه البشر عادة ،

فوعدُ إسماعيل (ع) في هذه الآية هو وعدُ المعترِ الموقن. "

وقال - تعالى - فى قصة شعيبوموسى .. عليهما الصلاة والسلام -:

« قَالَ إِنِّى أَ أُرِيدُ إِلَّانٌ أُنكِحَكَ إِحْلَى الْمُلَكِّةُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْلَى الْمُلَكِّةُ أَنْ الْمُنْتَى هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجَ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَثْمَةً عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنشَاء الله أُريدُ أَنْ أَشْقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنشَاء الله أُريدُ أَنْ أَشْقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنشَاء الله أُريدُ أَنْ الصَّالِحِينَ (٢٠) "

وقال أَبو حيان في تفسير هذه الآية: « . . . سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ »وعدُّصادقٌ مقرونٌ بالمشيئة »

ومن اليسير أن نلاحظ معنى الترجّى في قوله « ستَجدُني » في هذه الآيات الثلاث حيث رجاء الوجدان صابرًا أو صَالِحاً مقرون بمشيئة الله سبحانه - ، والمترجّى في الآيات الثلاث لا يأمن أن

<sup>(</sup>١) اليحر المحيط ، سج ٢ ، ص ١٤٨ .

<sup>(</sup> ۲۷ ) سورة ۲۲ ( الصافات ) : ۲۰۲ .

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ، ج ٧ ، ص ٣٦٩ ، وسط .

<sup>(</sup>٤) سورة ٢٨ ( القصيص ) : ٢٧ ..

<sup>(</sup> د ) البحر الحبيط ، ج ٧ ، ص ١١٦ عجز .

يقع ما ترجَّاه على النحور الذي آب ، بل هو طامعٌ فيه مشفق من العجز عنه ، ونستدلُّ على صحة ملاحظتنا بماصرح به به الزمخشرى في تفسير الآية الأولى حيث قال نَانَا

« رجا موسى - عليه السلام - أن يَسْتَطِيعَ مَعَهُ صَبْرًا فوعده بالصبر مُعُلَّقاً عشيشة الله علماً منه بشدة الأَمروصعوبته (١).

وإذا كان الوعدُ في الآيات الثلاث مُعلَقاً على مشيئة الله كان وعد المترجِّي لا الموقن، فالكلمة التي يمكن أن تُفسَّر بها (السين) في الآيات الثلاث هي (لعلّ)، وإذا حلَّت (السين) محلَّها في «سَتَجِدُنِي» كانت مفيدة ماتفيده (لعلّ) من الطمع والإشفاق، مَثَلُهافي

ذلك مَتَلُ (سين) «سَنَانِيكُمْ » من قوله - تعالى - : « إِنِّى ءانَسْتُ نَارًا قوله - تعالى - : « إِنِّى ءانَسْتُ نَارًا وَسَنَّ نَارًا وَسَنَّ بَارَا عَلَى الله عَلَى الترجِّى (٢٢) عيث عاقبت (السين) (لعل )وأفادت معنى الترجِّى ومن الشواهد القرآنية التي تفييد فيها (السينُ) الداخلةُ على المضارع ما تفييد (السينُ) الداخلةُ على المضارع ما تفييد (لعل ) من الترجِّي قوله - تعالى في شأن المطلّقات :

يقول أبوحيان جامعاً ملخِّصاً ماقاله

<sup>(</sup>١) انظر ما أشارت إليه التعليقة رقم ١٠.

 <sup>(</sup> ۲ ) سورة ۲۷ ( النمل ) : ۸ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر قبلا حيث ذكر هذا الاستنباط أول ءرة .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة ه ٦ ( الطلاق ) : ٦ .

الطبری : والزمخشری (۲) فی تفسیر هذه الآیة :

« وَإِن تَعَاسَرْتُم ْ » أَى تضايقتم ، وتشاكستم فلم ترض [ الأُمُّ المرضع ] إلا بما ترضى به الأجنبية ، وأبي الزوج الإ بما ترضى به الأجنبية ، وأبي الزوج الزيادة ؛ أو إِن أَبِي الزوج إِلا الإرضاع مجّاناً وأبت هي إلا بعوض « فسترضع لَهُ أُخرى » أَى يستأُجر غيرها . . . ؟ . وقيل : « فَسَتُرْضِعُ » خبر في معنى الأَمر ، وقيل : « فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخرى . وفي قوله : أَى فلترضع لَهُ أُخرى » وفي قوله : « فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخرى » يسيرُ معاتبة « فَسَتُرْضِعُ لهُ أُخرى » يسيرُ معاتبة للأُمّ إِذَا تعاسرت كما تقول لمن تستقضيه للأُمّ إِذَا تعاسرت كما تقول لمن تستقضيه حاجة فيتوانى : سيقضيها غيرُك ،تريد : للن تبقى غير مَقْضِيَةٍ وأنت مَاهُوم . . . . »

فأصحاب التفسير إذن مترددون في معنى قوله \_ تعالى \_ « فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى » فمنهم من يعدُّها جملة خبريَّة حملا على الظاهر ، ومنهم من يجعلها خبراً في معنى الأَمر ؛ لكنَّ حملها على الخبر يُضعفه أنَّ وقوع الإرضاع في المستقبل من امرأة أخرى غير مُتَيَقَّنِ الحدوث ؛ كذلك جعلها خبراً في معنى الأَمر يُضعفه أنَّ توجيه الأَمر بالإرضاع إلى الأَجنبية إلزام بلا مُقْتضٍ ، وإذا صُرف الأَمر إلى الأَجنبية إلزام بلا مُقْتضٍ ، وإذا صُرف الأَمرُ إلى الأَب ليسترضع أُخرى كانت الاستجابة لهذا الاسترضاع غير متيقنة كذلك ،وحاجة الوليد إلى الإرضاع خير ضرورة عاجلة ؛أما إذا حملنا الجملة على الترجّى ، وجعلنا معناها \_ والله أعلم \_ :

<sup>(</sup>۱) يقول أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى فى جا مع البيان عن تأويل القرآن ، القاهرة ، ط مصطفى الحلمى ، ١٩٥٤ ، ج ٢٨ ، ص ١٤٨ : «وقوله : «وإن تعاسر تم فسترضع له أخرى » يقرل: وإن تعاسر الرجل والمرأة فى رضاع ولدها منه فامتنعت من رضاعة فلا سبيل له عليها وليس له إكراهها على إرضاعه ، ولمكنه يستأجر الصبى مرضعة غير أمه البائنة منه . وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل : ذكر من قال ذلك :

حدثنا محمد قال : ثنا أحمد ، قال ثنا أسباط عن السدى فى قوله : « وإن تعاسرتم فسترضع له آخرى» ؛ قال : إن أبت الأمأن ترضع ولدها إذا طلقها أبوه التمس له مرضعة أخرى ، الأم أحق إذا رضيت من أجر الرضاع بما يرضى به غيرها ، فلا يقبغى له أن يفتزع منها .

حدثنا ابن حميد ، قال ، ثنا مهران عن سفيان قال : إن هي أبت أن ترضعه ، و لم تواتك فيما بينها وبينك وعاسرتك في الأجر فاسترضع له أخرى» .

<sup>(</sup> ٢ ) قال الزمخشرى فى الكشاف ، ج ؛ ، ص ١٢٢ : « « وإن أيتماسرتم فسترضع له أخرى » فستوجد و لا تموز مرضعة غير الأم ترضعه ، وفيه طرف من معاتبة الأم على المعاسرة كما تقول لمن تستقضيه حاجة فيتوانى سيقضيها غيرك، تريد: لن تبق غير مقضية وأنت ملوم . وقوله : « له » أى الأب ، أى سيجد الأب غير مماسرة ترضع له ولد، إن عاسرته أمه » .

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ، ج ٨ ، ص ٢٨٥ ، عجل .

فلعل أخرى ترضع له كان في ذلك تصويريستثير الرحمة لحال وليد تعاسر أبواه فيما يحفظ عليه حياته مع أنهما سبب وجوده ، كما أنَّ في الترجِّي - وهو طمع وإشفاق - شيئاً غير يسير من المعاتبة للأُم لتركها وليدها في حال لا يؤمن معها الإبقاء على النحو الذي تحبه وترضاه له .

من أجلذلك نرى أنَّ حمل معنى جملة «فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى » على الترجِّى وجعل (السين) فيها مفيدة ما تفيده (لعلَّ) من الطمع والإشفاق -- أكثر مطابقة لمقتضى الحال، وأصدق تصويرا له من حمل معناها على كلِّ من الخبر أو الأمر.

ولا يَصُدنًا عن حمل معنى هذه الجملة على الترجِّي قولُ قائل: إِنَّ الترجِّي في هذه المحاليكون مُسندًا إلى الله - سبحانه ولا يقال ذلك على الله ؛ لأَنَّا نقول ردّا على ذلك : إِنَّ الكلام هنا جرى على طريقة كلام العباد، واستعمل فيه ما يستعمله العباد من الأَلفاظ والمعانى في مثل هذا المقام ؛

رمن فبلُ أجاب القدماء من النحاة على مثل هذا الاعتراض بهذا الجواب ، يقول محمد بن يزيد المبرد في (باب التعجّب):

« ومن هذا الباب قول الله - عزّوجل - « أَسْمِعُ بهم وَأَبْصِرِ (١) » ، ولا يقال لله - عز وجل - تَعَجَّبَ ، ولكنه خرج على كلام العباد ، أَى هولاء ممن يجب ،أن يقال لهم : ما أسمعهم وأبصرهم في ذلك الوقت ؛ ومثل هذا قوله : « فَقُولًا لَه قَوْلًا لَه قَوْلًا لَه قَوْلًا لَه وَ للكَالَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَيخْشَى (٢) و لله إنحا لكم المعنى - والله أعلم - اذهبا أنها و لكن المعنى - والله أعلم - اذهبا أنها على رجائكما ، وقولا القول الذي ترجوان على رجائكما ، وقولا القول الذي ترجوان به ويرجو به المخلوقون تذكر من طالبوه » .

وبناءعلى ماتقدم نستطيع أننقول ردَّاعلى ]
من يرى في حمل جملة «فَسَتُرْضِعُلَهُ أُخْرَى »
على الترجي إسناد الترجِّي إلى الله سبحانه:
إنَّ المعنى - والله أعلم -: وإن تعاسر الأب
والأمَّ في إرضاع وليدهما فإنَّ حالهما تكون

<sup>(</sup>۱) سورة ۱۹ ( مریم ) : ۳۸ .

<sup>(</sup> ٢ ) سورة ٢٠ ( طه ) : ١٤٠

<sup>(</sup> ۱ ) المقتنسب ، چ ، م س ۱۸۲ .

مماينجب أن يقال معها : لعل أخرى : ترضع لهذا الأب وليده .

ومن الشواهد التي عاقبت فيها (السين) (لعل) ، وأفادت ما تفيده من (الترجِّي) قوله ـ تعالىف شأن من سخِط القسمة في الصدقات ،

« وَمِنْهُم مَّن يَلْمَزُكَ فَى الصَّلَقَاتِ
فَهُمْ مَّن يَلْمَزُكَ فَى الصَّلَقَاتِ
فَهُمْ أَعْظُوا مِنْهَا رَضُوا وإِنلَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا
إِذَا هُمْ يَسْخَطُون \* وَلَوْ أَنَّهُم رَضُوا .
مَا عَاتَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا الله مَا عَاتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا الله سَيُوتِينَا الله مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُون » (١).

ويقول أبو حيان في تفسير الآية الثانية :

« هذا وصف لحال المستقيمين في دينهم أى رضوا قسمة الله ورسوله وقالوا كفانا فضل الله ، وعلّقوا آمالهم عا سيؤتيه الله إياهم ، وكانت رغبتهم

إلى الله لا إلى غيره . وجواب ( لو َ ) . محذوف ، تقديره : لكان خيرًا لهم في دينهم ودنياهم » (٢) .

ومن يتأمل قول أبي حيان يجده قد فسر جملة «سَيُوتِينَا الله مِن فَضْلِهِ »على أنها – لو قيلت – قول الآلين في عطاء الله مترج الله إيّاهم ، والآمل في عطاء الله مترج مشفق ، فهو ليس على يقين من أن يقع ما أمّله على النحو الذي أحبه ، ومن اليسير على من يفسر هذه الآية أن يجعل اليسير على من يفسر هذه الآية أن يجعل (لعل ) في محل (السين) من قوله «سَيُوتِينَا الله مِن فَضْلِهِ »، وإذا كان ذلك كذلك كانت (السين) في هذه الآية مفيدة ما تفيده (لعل ) من الترجى أو الطمع والإشفاق .

ومن الشواهد القرآنية التي نرى أن (السين) الداخلة على المضارع فيها مفيدة معنى الترجى هذه المجموعة من الآيات:

<sup>(</sup>١٤) سورة ٩ ( التوية ) : ٨٥ : ٩٥ .

<sup>(</sup> ۲ ) البحر المحيط ، ج ه ، ص ٥ ، وانظر أيضاً : أبو السعود محمد بن محمد العادى ٩٥١ ه إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم المسمى تفسير أبى السعود ، ج ٣ ، بيروت ، بدون ، ص ٧٦ حيث يقول : « سيق تيمنا الله من فضله ورسواء » بعد هذا حسبها نرجو ونومل » .

الكتاب : الكتاب : الكتاب الكتا « فَخَلَفُ مِن بَعْدِهِم خَلْفُ وَرثُوا الكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأَدْنَى ا ويَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وإِن يَأْتِهِم عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوه . . . ° ) .

> لأوقال أرو حمان في تفسير هذه الآية: « . . . وَيَقُولُونَ سَيغُفُرُ لَنَنَا » قطعُ على ' الله بغفران معاصيهم ، أَى لايؤاخذنا الله بذلك ، والمناسب إذ ورثوا الكتاب أَن يعملوا مما فيه ، وأَنَّهُ إِن قُضِي عليهم بالمعصية أنالا يتجزموا بالمغفرة وهم مصرون

وقال ــ تعالى ــ فى قصة موسىي (ع ) : « فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَان قَالَ أَصْحَابِ أَ الْبِضا :

قال .. تعالى - في شأن بعض أهل مُوسَى إنَّا لَمُدُرُ كُون \* قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ

وقال أَدهِ حيَّان في تفسير هذه الآية: الله ﴿ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَنِيَهُ لِينٍ ﴾ عن قريب إلى طريق النجاة ويعرفنيه ».

وقال - تعالى - في قصة إبراهم (ع): « فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُم الأَسْفَلِينِ -وَهَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهُدِين " . وقال أَدهِ حَيَّان في تفسيس هذه الآية : « ... « سَيَهِدِينِ » يوفقني إلى مافيه و المالية الما

وقال ــ تعالى ــ فى قصة إبراهم (ع)

<sup>(</sup> ۱ ) سورة v ( الأعراف ) : ۱۲۹ .

ق (٢) البعدر الحيط ، ج ؛ ، ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة ٢٦ (الشعراء): ٦١ ، ٦٢ ،

<sup>(</sup> ٤ ) البحر الحبيط ، ج ٧ ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup> ه ) سورة ٧٧ ( الصافات ) : ٩٨ ، ٩٩ .

<sup>(</sup> ۲ ) البحر المحيط ، ج ٧ ، ص ٣٦٩ .

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَومِهِ إِنَّنِي بَرَاءُ مِمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ لَا اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَعْبُدُونَ الْأَلْمِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَعْبُدُونَ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَلْمُولِمُ الْمُولِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلِمُ اللَّالِمُ الْمُ

[ وقال أبو حيان في تفسير ذلك: :

( .. « فَإِنَّهُ سَيَهِدِين » أَى يديمِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ومن يتأمل تفسير أبي حيان للآيات السابقة يجد أنه لم يتجر على نسق واحد في نفسير المضارع المبدوء به (سين) التنفيس ، فبينا هو يفسر قول بعض أهل الكتاب : « سَيْغُفَرُ لَنَا » (٢) بأنه « قطعٌ على الله بغفران معاصبهم » نجدُه يذهب في بغفران معاصبهم » نجدُه يذهب في تفسير قول موسى (ع) : « إِنَّ مَعِي رَبِّي

آية أُخرى من أنَّ ( السين ) « تدل على ده) تقارب الزمن المستقبل لا تراخيه » ، نيتول : « .. « إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهُدِين » حن قريب إلى طريق النجاة ويعرفنيه » ويذهب في تفسير قول إبراهيم (ع) « إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَا تَعْبُدُونَ \* إِلَّا الَّذِي فَطَرَني فَإِنَّهُ سَيَهْدِين »(٨) إِلَى أَنَّ ( السين) ف « سَيَهْدِين » تفيد استمرار الفعل ف الحال والاستقبال ، فيقول : «... « فَإِنَّهُ سَيَهْدِين » أَى يديم هدايتي » (٩٦) ،أما في تفسيره لقوله ـ تعالى ـ حكاية عن إبراهيم \_ عليه السلام \_ : « وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رِ سَيَهَدِين ١٠٠ فَإِنَّهُ يسكت عن الإشارة إلى ماتفيده ( السين ) في هذه أَ الآية حيث يقول: «سَيَهْدِين » يوفقني، (۱۱) [الي ما فيه صلاحي »

 <sup>(</sup>١) سورة ٢٦ ( الزخرف ) : ٢٦ ، ٢٧ .

<sup>(</sup> ۲ ) البحر المحيط ، ج ۸ ، ص ۹ .

<sup>(</sup>٣) انظر ما أشارت إليه التعليقة رقم ١ ، ص ١٩٠٠.

<sup>( ؛ )</sup> انظر ما أشارت إليه التعليقة رقم ٢ ، ص ١٩٠ .

<sup>(</sup> o ) انظر ما أشارت إليه التعليقة رقم ٣ ، ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٦) انظر البحر المحيط ، ج ٢ ، ص ٢٢٦ عند تفسير قوله ــ تعالى ــ : «علم الله أنكم ستذكرونهن » من سورة البقرة ، الآية ٢٣٥ حيث قال أبو حيان : « وجاء الفعل بالسين التي تدل على تقارب الزمان المستقبل لا تراحيه وأنظر أيضاً : دراسات لأسلوب القرآن الكريم ، القسم الأول ، ج ٢ ، ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٧) البحر الحيط ، ج ٧ ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup> ٨ ) سورة ٢٤ ( الزخرف ) : ٢٧ .

<sup>(</sup>٩) الهجر الحيط ، ج ٨ ، ص ٩ .

<sup>(</sup>١٠) سورة ٢٧ (الصافات): ٩٩.

<sup>(</sup>١١) البحر المحيط ، ج ٧ ، ص ٣٦٩.

والحق أنَّ تفسير أبي حيان لقول بعض أهل الكتاب : « سيُغْفَرُ لَنَا » بالله « قطعٌ على الله بعُفْران معاصيهم ) (١) فيه نظر ، فمن اليقين أنَّ الراغب في فيه نظر ، فمن اليقين أنَّ الراغب في الله يَدِين بالخضوع لمن يملك هذا الغفران ، وما كان لإنسان مهما تكن عقيدته أن يقطع على ربه بغفران معصية ؛ لكنَّ الزمخشرى يقول في تفسير عبارة « و يَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَا أَتِهم عَرَضٌ لكنَّ الزمخشرى يقول أي يرجون المغفرة « و يَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَا أَتِهم عَرَضٌ مُشِلهُ يَأْخِذُوهُ » (٢) : « أَى يرجون المغفرة وهُم مُصِرون » ؛ ومن قبل الزمخشرى وهم مُصِرون » ؛ ومن قبل الزمخشرى قال الطبرى : « ويقولُونَ إِذَا فَعلُوا ذَلِكَ قال الطبرى : « ويقولُونَ إِذَا فَعلُوا ذَلِكَ إِنَّا الله سيغْفِر لنا تمنيّاعلى الله الأباطيل » (٤)

من أجل ذلك ينبغى لنا أن نفهم قول القائلين : « سيُغْفر لنا » على أنه قول المشفق الطامع في أن يغفر الله ذنبه ،

وهو لا يأمن أن يكون هذا الغفران على النحو الذي أحب ، أي أنَّ معنى قول النحو الذي أحب ، أي أنَّ معنى قول بعض أهل الكتاب : « سَيُغْفَرُ لَنَا » هو – والله أعلم – : لعل الله يغفر لنا ، أي أنَّ (السين ) في هذه الآية قد عاقبت أي أنَّ (السين ) في هذه الآية قد عاقبت (لعل ) فأفادت معناها من الطمع والإشفاق كما أفادت (السين ) ذلك المعنى عندما عاقبت (لعل) في قوله –تعالى – المعنى عندما عاقبت (لعل) في قوله –تعالى – المنتى عندما عاقبت (لعل) في قوله –تعالى « إنِّي عَانَسْتُ نَارًا سَأَتِيكُم مِّنْهَابِخَبر » (1)

وكذلك ينبغى لنا أن نفهم ماجاءً على لسان إبراهيم وموسى (ع) من قول الله \_ تعالى \_ : « سَيهدين » لأنه إذا كُنّا نستبشع أن يقطع بعض أهل الكتاب على ربهم بغفران معاصيهم فإنا نُنزّه رسل الله (ع) عن أن يبدوا وكأنهم أمنوا مكر الله فيُخبروا عن الله \_ عز وجل \_

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ، ج ٤ ، ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة ٧ (الأعراف): ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ، ج ٢ ، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى ، جامع البيان عن تأويل القرآن ، يحقيق محمود شاكر ، دار المعارف ، القاهرة ، ج ٢ ، ١٩٥٨م ، ص ٢١١ و انظر أيضاً أبو على الفضل بن الحسن الطبرسى مجمع البيان في تفسير القرآن ، بيروت ، ١٣٨٠ه – ١٩٦١م ، ص ٧٥ حيث يقول : « . . . « ويقولون سيغفر لنا » وهذا إخبار عن حرصهم على الدنيا وإصرارهم على الذنوب ، إذا أشرف لهم شي من الدنيا أخذوه حلالا كان أو حراماً و يتمنون على التدالمغفرة »

<sup>(</sup> ه )سورة ۲۷ ( النمل ) : v .

<sup>(</sup> ٦ ) انظر سورة ٢٦ ( الشعراء ) : ٢٦، وسورة ٣٧ ( الصافات ) : ٩٩ ، وسورة ٣٤ (الزخرف ) : ٢٧ .

<sup>141</sup> 

<sup>(17)</sup> 

بأنه سيهديهم عن قريب إلى طريق النجاة ويُعرِّفهم إيَّاه ، أو أَنه سيُديم هدایتهم کما قال أبوحیان (۲<sup>۲)</sup> والزمخشری من قبله (٢٦) ، ولو أننا فسرنا ذلك إالقول على أنَّ (سين) «سيهدين » في الايات صريحة واضحة ؛ والآن ينبغي لنا أن الثلاث ( عن الله الشعر عما الشعر عما وقع لنا من شواهد الشعر مما يظاهر الثلاث ( المعر عما يظاهر الشعر عما يظاهر المعربي الشعر عما يظاهر المعربي الطمع والإشفاق ، مَشَلها في ذلك مشَل ( السين ) في « إنِّي ءَانَسْتُ نَارًا سَسَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِ » (٥٠ \_ لكان ذلك \_ واللهأعلم \_ أقرب إلى الصواب ، وأصدق تصويرًا لما يعمر قلوب رسل الله (ع) من خشية لله ــ تعالى ــ ورهبة .

### شواهد الشعر:

عرضنا فيما سبق من القول شواهد من القرآن الكريم تؤيد دعوانا أنَّ ( السين)

الداخلة على المضارع تفيد في حال معينة ما تفيده (لَعل ) من الطمع والإشفاق ، وقد عولنا في اختيارنا هذه الشواهد على أن تكون دلالتها على ما ندعيه دلالة الشواهد القرآنية في إثبات هذه الدعوى:

د٦) يقول امرؤ القيس : إنى لعمرو ما انتميت ، فلم أعدل إلى بدل ، ولا مِثْل لأَخ رضيتُ به ، وشارك في الْ أنساب والأصهار والفضل وِلمثلُ أُسبابِ علِقتُ بها

يمنعنَ مِن قَلَق ومن أَزْل

ونأت ورث معاقد الحبل

تنكرت ايلي عن الوصل

انظر التعليقة رقم ٢ ، ص ١٩٤ .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ، ج ٧ ، ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ٨ ، ص ٩ .

<sup>(</sup>٣) الكشاف ، ج ٣ ، ص ٤٨٤٠

<sup>(</sup>٤) انظر ما أشارت إليه التعليقة رقم ٦ ، ص ١٩٢.

<sup>(</sup>ه) سورة ۲۷ (النمل): ۷.

<sup>(</sup>٦) من قصيدة له مطلمها:

لما سها من بين أَقْرُنَ فَالْ أَجْبَالُ قَلْتُ : فَدَاؤُه أَهْلَى هُمِّ سِيُبَلِغُهُ التَّمَامُ ، (١) فَذَا ظَنَّى به ، سينَالُ أَو يُبلِي (٢)

ويقول الأعلم الشنتمرى فى شرح البيت الأخير:

ومن يتأمل قول امرئ القيس : «هم سيبلغه التمام » يجده يعبر عن ترجّيه أن تكون همة صاحبه سبباً يبلّغه التمام ، وهو في هذا الترجي طامع مشفق لا يأمن أن يقع ما ترجّاه على النحو الذي أحب ،

وآية ذلك أن آمراً القيس قد ردف قوله هذا بما يُنبئ عن إشفاقه ، فقال : « فذا ظنى به » ، فكلامه إذن محمول على الظن والتوقع لا على اليقين ، وأنّى للشاعر أن يكون على يقين من شأن أصاحبه فى مستقبل أيامه ؟

وبمثل ذلك نقول فى عبارة «سينال أو يُبلى ؛ » فهى تفسير لما سبقها من القول المفيد للترجى ؛ ولو أن أمرأ القيس جعل فى هاتين العبارتين ، (لعل) مكان (السين ) لحسن ذلك حسنه فى قوله – تعالى – « لَعلّى عَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى النّارِ هُدًى » .

من أجل ذلك نقول : إِن ( السين ) في قول امزى القيس : « هم سيبلغه

<sup>(</sup>١) ضبطت كلمة «النّمام» بضم الميم الآخرة ، وكذلك عند حسن السندوق ، شرح ديوان امرى القيس ومعه أخبار المراقسة وأشعارهم في الحاهلية ، والإسلام ، القاهرة ، ط ٤ ، ١٩٥٩ م ، ص ١٧١ ، ولعل هذا تحريف في المطبوعين والصواب فتح الميم الآخرة حتى يتفق البيت وشرح الأعلم المشار إلى موضعه في التعليقة الآتية .

 <sup>(</sup>۲) دیوان امری القیس بشرح الأعلم الشنتمری ، (القسم الثانی ، روایة المفضل من نسخة الطوسی مما لم
 یروه الأصمعی ) ، تحقیق محمد أبو الفضل ، دار الممارث ، القاهرة ، ط ۳ ، ۱۹۶۹ م ، ص ۲۰۳ ، ۲۰۵ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup> ٤ ) سورة ۲۰ ( طه ) : ۱۰ .

التّمام »، وقوله: «سينال أو يُبلى » مفيدة ماتفيده (الحلّ) من الطمع والإشفاق، مثلها في ذلك مثل (سين) «سَاتِيكُم » من قوله - تعالى - «إنّى عانَسْتُ نَارًا سَمآتِيكُم مّنها بخبَرٍ أَوْ جَدُوةِ مَنْ النّار » (التي عاقبت (لعل) مَن النّار » (التي عاقبت (لعل) المصرح بها في قوله - تعالى - : «إنّى النّار هُدًى » منها بقبس المار عبا في قوله عاتيكُم مّنها بقبس أوْ أَجِدُ عَلَى النّارِ هُدًى » (٢) وقوله أوْ أَجِدُ عَلَى النّارِ هُدًى » (٢) ، وقوله عنالى - : «إنّى عانسْتُ نَارًا لّعلّى النّارِ هُدًى » (١) ، وقوله علي النّارِ هُدًى » (١) ، وقوله علي النّارِ هُدًى » النّار العلّى عانسْتُ نَارًا لّعلّى عاتيدكُم مّنها بغير أوْجَدُوةِ مّن النّارِ » .

ويقول طرفة بن العبد :

ستُبدى لك الأيام ماكنت جاهلا

ويأْتيك بالأَخبار من لم تُزَوِّدِ

سيأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتاً ، ولم تضرب له وقت موعله

ومن الواضح أنَّ طَرفَة يترجّى في قوله «ستبدى لك الأيام ... » ، وقوله : «سيأتيك بالأخبار . . . » فهو لا يأمن أن يقع ماعبّر عنه في البيتين على النحو الذي يحب ، لأنه لا يملك أمره ، فهو لا يملك أن تُظهر الأيام لمخاطبه مالم يكن يعلمه ، أو أن يحصل لذلك المخاطب العلم بما يشاء من الأخبار من غير أن يبذل المال والجهد لمعرفته .

من أَجل ذلك نستطيع أَن نقول: إِنَّا \_ ( السين) في كل من العبارتين : « ستُبدِي . . . » و « سيأتيك . . . »

ظللت بها أبكى وأبكى إلى الغد

لخولة أطلال ببرقة ثهمد ظللت بها

انظر محمد بن القاسم الأنبارى ، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ، تحقيق عبد السلام هارون ، ط ٢ ، دار المعارف، القاهرة ، ١٩٦٩ م ، ص ١٣٢ ، ٢٣٠ ، ٢٣١ ورواية البيت الثاني هنا : «سيأتيك بالأخبار...» ، وكذلك رواية وقد فضلناها لسبق ابن الأنبارى ، أما رواية الخطيب التبريزى فبالواو : «ويأتيك بالأنباء . . . » ، وكذلك رواية الديوان : «ويأتيك بالأخبار . . . » . انظر : أبو زكريا يحيى بن على الخطيب البتريزى ، شرح القصائد السبع مع المضاف إليها المشهور بشرح القصائد العشر ، تحقيق فخر الدين قبارة ، بيروت ، ١٩٨٠ م ، ص ١٥٨ . وديوان طرفة بن العبد ، تحقيق كرم البستانى ، بيروت ، بدون ، ص ١٥٨ .

 <sup>(</sup>١) سورة ٢٧ (العلل) : ٧ .

<sup>(</sup>۲) سورة ۲۰ (طه) : ۱۰.

<sup>(</sup>٣) سورة ٢٨ (القصص): ٢٩.

<sup>(</sup> ٤ ) من قصيدة له مطلعها :

مفیدة ماتفیده (لعل) من الطمع والإشفاق ولو آننا جعنا (لعل) مكان (السین) فی كلمن العبارتین لحصل المعنی الذی فهمناه من قول طرفة بلا زیادة أو نقصان؛ وإذن ، فه (السین) فی قول طرفة : «ستُبدِی . . . » و «سیأتیك . . . » قد عاقبت (لعل) مِثلَ (السین) فیقوله حاقبت (لعل) مِثلَ (السین) فیقوله حقد عاقبت (لعل) مِثلَ (السین) فیقوله حقاقبت (العلی) مِثلَ النّار » نارًاسَبًاتِیکُم مِّنْهَا بخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النّارِ » (۱)

ومن الشواهد التي كثر ذكرها في مصادر اللغويين قول الشاعر:

سيُغْنيني ٱلَّذِي أَغناكَ عنِّى فلا فقرُ يدومُ ، ولاغِناءُ <sup>(٢)</sup>

ومن يتأمل كلام الشاعر في الشطر الأول يجده يعبر عن طمعه في أن يُغنيه الله ، ولكنه طامع مشفق غير آمن أن يقع له الغني على نحو ما أحب ، فحاله على المترجى لا الموقن ، وماكان لبشر أن يقطع على ربه بأن يُغنيه ، ولو أننا فسرنا قول الشاعر: «سيغنيني الذي أغناك عنى » بقولنا : لعل الذي أغناك عنى » بقولنا : لعل الذي قول الشاعر أصدق تعبير ؛ وإذن أقدل الشاعر أصدق تعبير ؛ وإذن فر السين » في قول الشاعر : «سيغنيني في قول الشاعر : «سيغنيني في قول الشاعر : «سيغنيني وأفادت ما تفيده من الطمع والاشفاق وأفادت ما تفيده من الطمع والاشفاق شأنها في ذلك شأن (سين) «سَمآتِيكُم»

<sup>(</sup>١) سورة ٢٧ (النمل) : ٧ .

<sup>(</sup>٢) أنشده ثعلب في شرح بيت زهير : يجرون البرود وقد تمشت حيا الـكأس قيهم والغناء

حيث قال : « . . . و الغناء نمذو د من الصوت ، و الغنى من المال مقصود ، وقد مده الشاءر فقال : سيفنينى . . . » . أنظر أحمد بن يحيى بن زيد الشيبانى ثعلب ، شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ، الدار القومية الطباعة و النشر ، القاهرة ، المم ١٣٨٤ هـ ١٩٦٠ م ، ص ٧٧ . عجز . و هذا البيت ذكر ه ابن هشام ٢٧١ ه ه في أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، تحقيق محمد محيى الدين ، بيروت ، بدون ، ج ٣ ، ص ١٤٠٥ وهو الشاهد رقم ٧٣٥ . و البيت بشطريه ذكره أبو الحسن على نور الدين بن محمد بن عيسى الأشمونى ١٢٩ ه في شرحه على ألفية ابن مالك المفين مرح به السالك إلى ألفية ابن مالك ، عيسى الحلبي ، القاهرة ، بدون ، ج ٤ ، ص ١١٠ ، و المطبوعة بعنوان حاشية الصبان على شرح الأواهد المدينى . هذا ، وقد قال بدر الدين بمناون المحمد المعيني ٥٥ ٨ ه في مختصر شرح شواهد الألفية ويعرف : بالشواهد الصغرى المطبوع بحاشية المرجم السابق تحمود بن أحمد العيني ٥٥ ٨ ه في مختصر شرح شواهد الألفية ويعرف : بالشواهد الصغرى المطبوع بحاشية المرجم السابق تفسه : « . . . السين هذا وإن كان للاستقبال ولكنه يفيد معني التأكيد » .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر ماقاله بدر الدين العيني وأشرنا إليه آنفا .

فی قوله - تعالی - : « إِنِّی عَانَسْتُ نَارًا سَداتِیكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَدْوَةٍ مِّنَ النَّار » (۱) ویقول عبد الله بن عَنمة الضَّبی (۲) : أَشَتَ بلیلی هجرها وبعادها الله عنا قد تؤاتینا وینفع زادها سنلهو بلیلی والنَّوی غیر غَرْبة تنظیم والنَّوی غیر غَرْبة

تُضَمِّمَهُا من رامتين جِمادُها ليالى ليلى إِذْهَى الهمُّ والهوى

ن يريدُ الفؤادُ هيجرَها فيصادُها فلما رأيتُ الدار قفرًا سأَلتها فَعَيَّ علينا نُوْيُهَا ورمادُها

فلم يبقَ إِلَّا دِمْنَةٌ ومنازلٌ كما رُدَّ في خَطِّ الدواةِ مِدادُها

إذا الحارث الحرَّابُ عادى قبيلةً نكاها ، ولم تبعُد عليه بلادُها (٣)

ويقول محققا متن المفضليات الشيخ أحمد شاكر والأستاذ عبد السلام هارون- في وصف جو هذه القصيدة : « هاجه بعد ليلي وهجرها ، وتوقع أن تتبدل الحال فيلتم الشمل مرة أخرى ، ثم يصف أطلال دارها ، ووقوفه عندها يسائلها ، ثم يصير إلى الغرض الأول من كلمته وهو مدح الحوقزان . . » (3)

وإذا فتشنا في الأبيات عن العبارة التي أوحت إلى هذين العالمين المحققين بأن يقولا دون تكلَّف : « وتوقع أن تتبدل الحال فيلتئم الشملُ مرَّة أُخرى » (٥)

<sup>(</sup>١) سورة ٢٧ (النمل) : ٧ .

<sup>(</sup>۲) هو شاعر إسلامى مخضرم . انظر ترجمته فى حاشية كتاب المفضل بن محمد بن يعلى الضبى : المفضليات ، تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون ، دار المعارف ، القاهرة ، ط ۲ ، ۱۹۷۹ م ، ص ۳۷۹ من المفضلية رقم . ۱۱۴

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٣٧٩ . والأبيات مذكورة أيضا في كتاب الأصمعي أبي سميد عبد الملك بن قريب ، الأصمعيات ، تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون ، ط ه ، دار الممارف ، القاهرة ، ١٩٧٩ م ، ص ٢٢٦ ، الأصمعية ه ٨ .

<sup>(</sup> ٤ ) المرجع السابق ، حاشية ص ٣٧٩ .

<sup>(</sup> ه ) المرجع السابق .

فإذا لانجد غير قول الشاعر : « سنلهو بها في قوله بليلي والنوى غير عَرْبة » ؛ ويقول منها بقبَسٍ صاحب اللسان في معنى التوقع : « وتوقع الشيء واستوقعه : تنظّره وتخوفه » ، وقوله – تعالى وإذن فر السين ) في « سنلهو » هي التي عاتيكُم منها أفادت هذا التنظر والتخوف ، أو الطمع والإشفاق ، أي أن ( السين ) في بيت أما بعد ابن عنمة « سنلهو بليلي . . . » قد عاقبت مطمئنين : والاشفاق ، مثلها في ذلك مَثلُ (سين ) إن ( سي والاشفاق ، مثلها في ذلك مَثلُ (سين ) إن ( سي والاشفاق ، مثلها في ذلك مَثلُ (سين ) والعرب عنما موضع يحد « سَمَاتَيكُم » من قوله – تعالى – : « وضع يحد محلها . « علي عاقبت ( السين ) ( العل ) المصرح محلها .

بها فی قوله - تعالی - : « لَعَلِّی عَاتِیکُم مُّنْها بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَی النَّارِ هُدَّی » (3)

وقوله \_ تعالى - : « إِنِّى عَانَسْتُ نَارًا لَّعلِّى عَانَسْتُ نَارًا لَّعلِّى عَاتِسْتُ نَارًا لَّعلِّى عَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ » .

أما بعد ، فإنه يصح لذا أن نقول مطمئندن :

إن (سين) التنفيس تفيد ما تفيده ( لَعل ) من الطمع والإشفاق في كل موضع يحسن أن تحل أفيه ( لعل ) محلها .

<sup>(</sup>١) انظر الأبيات قبلا .

<sup>(</sup>٢) محمد بن مكرم بن على جال الدين ابن منظور ٧١١ ه ، لسان العرب ، دار المعارف ، القاهرة ،

<sup>(</sup>٣) سورة ٢٧ (الأل) : ٧ .

<sup>( ۽ )</sup> سورة ۲۰ (طه ) ۱۰ ،

<sup>(</sup>ه) سورة ۲۸ (القصص): ۲۹.

ويقول سيبويه في معنى (سوف):

« وأما (سوف ) فتنفيس فيا لم يكن بعد ، ألا تراه يقول ؛ سوفته » (١٦ يعني إذا قال له مرة بعد مرة : سوف أفعل (٢٦).

ويقول فى ( باب الحروف التى لايليها بعدها إِلاَّ الفعل ) :

« ومن تلك الحروف أيضاً سوف يفعل ، لأنها بمنزلة ( السين ) التي في قولك : سيفعل وإنما هي إثبات لقوله : لن يفعل ، فأشبهتها في أن لايفصل بينها وبين الفعل » (٢٣).

ويقول ابن هشام :

( سوف ) مرادفة ( (السين ) ، وكأن أو أوسع منها على الخلاف (٤) ، وكأن القائل بذلك نظر إلى أنَّ كثرة الحروف تدل على كثرة المعنى ، وليس بمطرد ؛ ويقال فيها : ( سف ) ، و « سو » و يعذف الأنهر (٥) ، و « سَى » بحذفه وقلب الوسط ياء مبالغة في التخفيف ، وكاه صاحب المُحكم . وتنفرد عن حكاه صاحب المُحكم . وتنفرد عن ( السين ) بدخول اللام عليها نه و : ( وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى الله الفعل المُلغى ، كقوله :

<sup>( 1 )</sup> سيبويه الكتاب ، هارون ج ؛ ، القاهرة ١٩٧٥م ، ص ٣٣٣ – بولاق ، ج ٢ ص ٣١١ .

 <sup>(</sup>۲) انظر هذا الشرح عند الجوهرى إساعيل بن حاد ، تاج اللغة وصحاح العربية ، تحقيق أحمد عبد الغفور
 عطار ، بيروت ، ۱۳۹۹ هـ ۱۹۷۹م ، مادة ( سوف ) بتصرف حيث جملنا «قال » مكان «قلت » .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ، هارون ، ج ٣ ، القاهرة ، ١٩٧٣ م ، ص ١١٥ – يولاق ، ج ١ ، ص ٥٥١ .

<sup>(</sup>٤) يعلق الشيخ محمد محيى الدين على ذلك بقوله : «يريد خلاف البصريين الذين يقولون : إن المدة مع (سوف) أوسع منها مع (السين) ، والكوفيين الذين يقولون : إنهما مترادفان ، وليست المدة مع (سوف) أوسع بل هما مستويان » انظر حاشية الصفحة المشار إليها في التعليقة الآتية ؛ كذلك انظر مانقلناه قبلا عن ابن هشام عند الكلام على «السين»، ص ١٧١.

<sup>(</sup> ٥ ) انظر مراجع ذلك الخلاف المشار إليها في التعليقة رقم ٣ ، ص ١٧١ .

<sup>(</sup> ٦ ) سورة ٩٣ ( الضحي ) : ه .

وما أدرى وسوف إخال أدرى أقوم أل حِصن أم نسائح »(١)

وقد نقل بدر الدین الزرکشی ، وجلال الدین السیوطی عن آبن دابشاذ أن (سَوْفَ ) تُستعمل کثیرًا فی الوعید والتهدید ، وقد تستعمل فی الوعد (۲۲).

وقد عد الشيخ محمد عضيمة ثمانياً وعشرين آية قرآنية جاءت فيها (سَوْفَ) للوعيد ، (٣) وعشر آيات جاءت فيها ( سَوْفَ ) للوعيد ، ثم أتبع فيها ( سَوْفَ ) للوعد (١٠) فيها أحكاما ذلك بمجموعة من الفقار عالج فيها أحكاما تشترك فيها ( سَوفَ ) مع ( السين ) من إفادة ( السين ) و ( سَوْفَ ) تحقق الوقوع ؛ والاستمرار ؛ وأنهما يخلّصان المضارع إلى معنى الاستقبال : وأنّ المضارع إلى معنى الاستقبال : وأنّ

(سَوْفَ ) أشد تراخياً في الاستقبال من (السين) ؛ وأنه ليس لحرفي التنفيس صدر الكلام ؛ وأن الجملة المصدرة بعلامة الاستقبال من (السين) و (سَوْفَ ) وقعت في بعض آيات القرآن الكريم خبراً للمبتدا

وإذا كان الشيخ عضيمة نحويًّا معاصرًا قد لخَّص فيا كتبه عن (سوْفَ) جميع ما قاله النحويون من قبله كنا على يقين من أنَّ النحويين جميعاً قدماء ومُحْدَثين لم يجدوا لحرف التنفيس (سوف) لكن الإنعام في النظر إلى بعض أبيات لكن الإنعام في النظر إلى بعض أبيات الشعر يكشف عن معنى آخر له (سوف) أراه لم يقع لنحوى من قبل ، وبيان ذلك فما يأتي من القول:

<sup>)</sup> ١ ) انظر ما أشير إليه في التعليقة رقم ٦ ، ص ١٧٢ ، والبيت الزهير بن أبي سلمي ، وسنناقشه بعدا .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر مانقلناه تبلا عن الزركشي و السيوطي عند الكلام على ( السين ) ، وعلقنا عليه في الصفحة ين ١٧٢ و ٧٣ ا

<sup>(</sup>٣) دراسات لأسلوب القرآن الكريم ، القسم الأول ، ج ٢ ، ص ١٧٥ --١٧٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) المرجع السابق ، ص ١٧٧ ـــ ١٧٨ . ولم نعن هنا بنقل شيء من الشواهد القرآنية على إفادة (سوف ) الوعيد أو الوعد كما فعلنا عند معالجة ( السين ) ، لأننا لم نختر شيئا من هذه الشواهد ليكون دليلا لنا على مانقوله

<sup>(</sup> ٥ ) المرجع السابق ، ص ١٨٣ ـــ١٩٣ ، وأنفار المرجع مفصلاً في حاشية ص ١٨٠ .

يقول ذو الإصبع العدواني (١) :
ولى أبن عم على ماكان من خُلُتي مختلفان ، فأقليه ، ويَقْليني أزرى بنا أنّنا شالت نعامتُنا فخالني دونه ، بل خلته دوني لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عُنِّي، ولا أنت ديّاني فتخزوني

إِن الذي يقبض الدنيا وَيَبْشُطها إِن كَان أَغناك عني سوف يغنيني (٢٦)

ومن يتأمل قول ذى الإصبع فى البيت الأنحير يجد أنه محمول على معنى غير معنى الخبر واليقين ، فأمر استغنائه عن ابن عمه بيد الله الذى يقبض الدنيا ،

ویبسطها ،ولیسبیده هو ،وماکان لذی الاصع الله بالله بالله بالله بالله بالله بالله عده الله عده الله عده الله عده الله المخبر الموقن ، فكلامه إذن هو كلام المترجى لا المخبر الموقن ، فعنینى » و (سوف) فى قوله: «سوف یُغنینى » قد عاقبت (السین) (لعل) فى قوله – تعالى – : « « إنّى عانستُ نارًا سَاتِیكُم منها بِخبر » (الله عنها بِخبر » ولو أن شارحا فسر قول الشاعر «سوف یُغنینى ماجاوز ولو أن شارحا فسر قول الشاعر «سوف یُغنینى ماجاوز الصواب ، وإذا حسن أن تحل (لعل) فى قول الشوس ، وإذا حسن أن تحل (لعل) خى قول الشوس ، وإذا حسن أن تحل (لعل) فى قول الشوس : «سوف یُغنینى » کانت (لعل) فى ذلك القول مفیدة ماتفیده (سوف ) فى ذلك القول مفیدة ماتفیده (لعل) من الترجى ، أو الطمع والإشفاق .

<sup>(</sup>۱) اسمه حرثان بن الحرث بن محرث ، شاعر فارس قديم جاهلي . انظر ترجمته في حاشية المفضليات ، تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون ، دار المعارف ، القاهرة ، ط ۲ ، ۱۹۷۹ م ، ص ۱۵۳ . وانظر أيضا أبو الفرج الأصبهاني على بن الحسين ۵۳ ه الأغاني ، ج ۳ ، بولاق ، بدون ، ص ۲ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنبارى ، شرح ديوان المفضليات ، تحقيق كارلوس لايل ، بيروت ، ١٩٢٠ م ، ص ٣٥٥ . كذلك انظر أبو على إساعيل بن القاسم القالى ٣٥٦ ه ، كتاب الأمالى ، بيروت ، بدون ، مصورة عن طبعة دار الكتب ، ج ١ ، ص ٥٠٥ ، ٢٥٦ . وكذلك انظر الأغانى ، ج ٣ ، بولاق ، "بدون ، ص ٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة ٢٧ (النمل) : v .

ويقول زهير بن أبي سُلمي (١٦) : وما أدرى ، وسوف إخالُ أدرى

أَقُومٌ آلُ حِصْن أَم نِساء ' فإن تكن النساء مخلَّراتِ فَحُقَّ لكُلِّ مُحصَنَةٍ هِداءُ (٢)

قال أبو العباس ثعلب في شرح هذين البيتين :

« يقول : ما أدرى أرجال هم أم نساء . . . فإن قالوا : هن النساء اللاتى يختبدن في الخدور فينبغي أن يُزَوجن إذًا » (٢) .

وقال عبد القادر البغدادي :

« وفى قوله : « وسوف أدرى » مبالغة ، يقول : لشدة شبههم بالنساء

لايمكن الآن معرفتهم ، ويمكن أن أعرفهم في المستقبل بمزاولة فكر » (٢٠) .

ونقول بناء على ما تقدم : إنه إذا ألقى زهير فى رُوعنا مبالغاً أنه تعذر عليه معرِّفة حقيقة آل حصن وحال قوله هذا الكلام فإن معرفة هذه الحقيقة فيا يستقبل أمن الزمان بمزاولة الفكر وإذا قدرنا هذه المبالغة عن لا يدخل فى باب اليقين ، بل هو شيء مراد محبوب للمتكلم به لكنه إلا يأمن أن يقع فى المستقبل ، على نحو ما أحب ، ويؤيد ما نقول جعل زهير جملة « إخال » معترضة بين وشوف» ، و « أدرى » تأكيدًا لمبالغته ،

عفسا من آل فاطمسة الجسواء فيمسن ، فالقسوادم ، فالحساء

انظر شرح ديوان زهير بن أبي سلمي ، ص ٥٥ ومابعدها .

<sup>(</sup>١) من قصيدة له يهجو فيها أهل بيت من كلب من بنى غليم بن جناب ، مطلعها :

<sup>(</sup> ٢ ) المرجع السابق ص ٧٣ ، ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٤) عبد القادر بن عمر البغدادي ١٠٩٣ ه ، شرح أبيات مغنى اللبيب ، تحقيق عبد العزيز إرباح أو أحمد دقاق ، ج ١ ، دمشق ، ١٩٧٣ م ، ص ١٩٦٠ .

و « إخال » بمعنى أظن ؛ ويؤيد ما نقول أيضاً ما أثاره زهير من التشكيك بقوله :

فإن تكن النساء مُخدَّراتٍ فَحُقَّ لكُلِّ مُحَعَندَةٍ هِداءُ وَأَحُقَّ لكُلِّ مُحَعَندَةٍ هِداءُ وإذَن فقول زهير: «وسوف إخال أدرى» يصدق عليه ما قاله المبرد في

( فإذا قلت : لعل زيدًا يأتينا ، ولعل عمرًا يزورنا – فإنما مجاز هذا الكلام من القائل أنه لايأمن أن يكون هذا كذا »(١)

تفسير جملة ( لعل ) المفيدة للترجي :

ولو أن شارحاً جرّد قول زهير:
« وسوف إخال أدرى » من جملة إخال
« للعترضة ، وجعل ( لعل ) مكان « سوف »
لحسن ذلك منه ، أى أنّ « سوف »
في قوله: « وسوف إخال أدرى » مفيدة
ماتفيده ( لعل ) من الترجي أو الطمع

والإشفاق كما أفادت (السين) في «سَمَآتِيكُم » من قوله - تعالى - : « إِنِّي عَالَى سَمَآتِيكُم » من قوله - تعالى - : « إِنِّي عَالَىسْتُ نَارًا سَمَآتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ » ( السيح حيث عاقبت (لعل ) المصرح بها في قوله - تعالى : - : « إِنِّي عانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي عاتِيكُم مِنْهَا بِقَبَسٍ » ( ) وقوله - تعالى - : « إِنِّي عانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي وقوله - تعالى - : « إِنِّي عانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي وقوله - تعالى - : « إِنِّي عانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي عاتِيكُم مِنْهَا بِغَبَرٍ » ( ) عاتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ » ( ) عاتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ » ( ) .

من أجل ذلك يصح لنا أن نجعل ( سوف ) شريكة ( السين) في المعنى الذي قلنا إن ( السين ) تفيده ، فنقول:

إن كلا من حرفى التنفيس يفيد ما تفيده (لعل) من الطمع والإشفاق في كل موضع يحسن أن تحل فيه (لعل) محلّة .

هذا ، وما توفيق إلّا بالله عليه تو كلت و الله أنيب .

<sup>(</sup>١) أنظر ماتشير إليه التعليقة رقم ١ ، ص ١٨٢ .

<sup>(</sup> ۲ ) سورة ۲۷ ( انتمل ) : v .

<sup>(</sup>۳) سورة ۲۰ (طه) ۱۰.

<sup>( ؛ )</sup> سورة ٢٨ ( القصص ) : ٢٩ .

## المراجع

- 1 الإتقان في علوم القرآن ، الحافظ جلال الدين السيوطي ٩١١هـ، تحقيق محمد أبو الفضل ، القاهرة ، ١٩٧٤ م .
- ٢ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم المسمى تفسيراً في السعود ، أبو السعود محمد بن محمد العمادى ٩٥١ ه ، بيروت ، بدون .
- ٣- الأَصمعيات ،الأَصمعى سعيد بن عبد الملك بن قريب ، تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون ، ط. ٥ ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٧٩ م .
  - ٤ ـ الأَّغاني ، أبو الفرج على بن الحسين الأَّصبهاني ٣٥٦ ه ، بولاق ، بدون .
- ٢ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البع مريين والكوفيين ، كمال الدين البع مريين والكوفيين ، كمال الدين البو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري ٧٧ه ، تحقيق محمد محيى الدين ط. ٤ ، ١٣٨٠ ه ١٩٦١ م .
- ٧- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، أبو محمد عبد اللهجمال الدين بن يوسف ابن هشام الأنصارى المصرى ٧٦١ ه ،تحقيق محمد محيى الدين، بيروت ،بدون.
- ٨ البحر المحيط ، محمد بن يوسف المشهور بأبي حيان الأندلس ٢٥٤ ه ،ط ٢ ،
   ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨ م ، مصورة عن طبعة ١٣٢٨ ه .
- ٩ البرهان في علوم القرآن ،بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم ، ط ١ ، القاهرة ، عيسي الحلبي ، ١٣٧٧ هـ ١٩٥٨ م .

- ۱۰ تاج اللغة وصحاح العربية ، إسماعيل بن حماد الجوهرى ٣٩٣ه، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ، بيروت ، ١٣٩٩ ه ١٩٧٩ م .
- ۱۱ ـ جامع البيان عن تأويل القرآن ، أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى ١٣١٠ه، القاهرة ، ط ٢ ، مصطفى الحلبي ، ١٩٥٤ م . وطبعة أخرى بتحقيق محمود شاكر، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٥٨ م .
- 17 ــ دراسات لأُسلوب القرآن الكريم، القسم الأُول ، سحمد عبد الخالق عضيمة ، جامعة محمد بن سعود الإسلامية ، مطبعة السعادة ، بدون .
- ۱۳ ديوان امرئ القيس ، بشرح الأعلم الشنتمرى أبى الحجاج يوسف بن سليان النحوى . [ ا ١٩٦٩ ه ، تحقيق محمد أبو الفضل ، دار المعارف ، القاهرة ، ط ، ٣ ، ١٩٦٩ م .
  - ١٤ ديوان طرفة بن العبد ، تحقيق أكرم البستاني ، بيروت ، بدون.
- ١٥ ــ رصف المبانى فى شرح حروف المعانى ، أحمد بن عبد النور المالقى ٧٠٤ ه ، تحقيق أحمد الخراط دمشق ، ١٣٩٥ هـ ١٩٧٠ م.
- ١٦ ـ شرح أبيات مغنى اللبيب ، عبد القادر بن عمر البغدادى ١٠٩٣ ه ، تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد دقاق ، إج١ ، دمشق ، ١٩٧٣ م .
- ١٧ ــ شرح ديوان آمرئ القيس ومعه أخبار المراقسة وأشعارهم فى الجاهلية والإسلام ،
   حسن السندوبي ، القاهرة ، ط ٤ ، ١٩٥٩ م .
- ۱۸ شرح ديوان أزهير بن أبي سلمي ، أحمد بن يحيي بن زيد الشيباني ثعلب ٢٩١ هـ الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ١٣٨٤ هـ ١٩٦٤ م ، مصورة عن طبعة دار الكتب ، ١٣٦٣ هـ ١٩٤٤ م .

- 19 شرح ديوان المفضليات ، أبو محمد القاسم بن محمد بن بتشاره الأنبارى ٣٠٤ ه ، تحقيق كارلوس لايل ، بيروت ، ١٩٢٠ م .
- ٠٠ ـ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ، محمد بن القاسم الأُنبارى ٣٢٨ ه ، تحقيق عبد السلام هارون ، ط ٢ ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٦٩ م .
- ٢١ ــ شرح القصائد العشر ، أو شرح القصائد السبع مع المضاف إليها ، يحيى بن على الخطيب التبريزي ٥٠٢ ه ، تحقيق افخر الدين قباوة ، بيروت ، ١٩٨٠ م .
  - ٢٢ ــ شرح المفصّل ، يعيش بن على بن يعيش ٦٤٣ ه ، القاهرة ، بدون .
- ٢٣ الكتباب ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب سيبويه ١٨٠ ه ، تحقيق
   عبد السلام هارون ، القاهرة ، ١٣٨٥ ه ١٩٦٦ م .
- ٥٧ ــ لسان العرب ، محمد بن مكرم بن على جمال الدين ابن منظور ٧١١ ه دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨١ م .
  - ٢٦ ــ مجمع البيان في تفسير القرآن ، أبو على الفضل بن الحسن الطبرسي ٤٨ ه ، بيروت ، ١٣٨٠ هـ ١٩٦١ م .
  - ٧٧ مختصر شرح شواهد الألفية ، بدر الدين محمود بن أحمد العينى ٨٥٥ ه ، والمختصر مطبوع مع حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية بن مالك ،القاهرة عيدى إلى الحلي إلى المدون .
  - ٢٨ مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ،جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصارى المصرى ٧٦١ هـ ، تحقيق محمد محيى الدين ، القاهرة ، بدون .

٢٩ - المفضليات ، المفضل بن محمد بن يعلى الضبى ١٧٨ ه ، تحقيق أحمد شاكر
 وعبد السلام هارون ، ط. ٦ ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٧٩ م .

• ٣- المقتضب ، محمد بن يزيد المبرد ٢٨٥ه ، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ، القاهرة ، ١٣٨٥ ه .

٣١ - منهج السالك إلى ألفية ابن مالك المعروف بشرح الأَّشمونى ، أبو الحسن على نور الدين ابن محمد بن عيسى الأَّشمونى ٩٢٩ هـ ، وهو مطبوع مع حاشية الصبان ومختصر شرح الشواهد للعينى بعنوان حاشية الصبان على شرح الأَّشمونى على الله ومعه شرح الشواهد للعينى ، عيسى الحلبى ، القاهرة ، بدون ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعينى ، عيسى الحلبى ، القاهرة ، بدون

٣٧ - النهر الماد من البحر ، محمد بن يوسف المشهور بناً بي حيان الأندلسي ٧٥٤ ه ، والكتاب مطبوع بحاشية البحر المحيط للمؤلف نفسه ، ط ٢ ، ١٣٩٨ ه - ١٩٧٨م مصورة عن طبعة ١٣٢٨ ه .

صبحى عبد المنعم سعيد

|     | MMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM                               |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------|
|     |                                                                      |          |
|     | 次火 ◆菫◆菫◆菫◆菫◆菫◆菫◆菫◆ガネズ   水火   東◆菫◆菫◆菫◆菫◆菫◆菫◆菫◆����������������������� |          |
|     |                                                                      | <b>派</b> |
| à C | <b>远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远</b>                                          | 兴        |

# 

#### قبيلة الرخوبات:

قبيلة الرخويات تعتبر من أكبر قبائل المملكة الحيوانية ، وبالذات من أكبر قبائل اللافقاريات، وتضم مجموعة متباينة من الأنواع يصل عددها إلى نحو ٨٠,٠٠٠ نوع . سميت بهذا الاسم « الرخويات » لأن أجسامها تتكون من كتلة لحمية دهنية هلامية دون وجود هیکل عظمی داخلی یقومها ، وتحمی نفسها بواسطة صدفة خارجية قد تكون من نوع ذات المصراعين أو من نوع ذات المصراع الواحد مثل الحلزون . ويقوم بإفراز هذا الصدف عضو متخصص من جسم الحيوان يسمى البرنس حيث يغطى غالبية أجزاء الحسم الداخلية ويفرز هذا العضو أيضاً اللآيء ، وهي لا تختلف كثيراً في تركيم الكيميائي عن الصدف الذي محومها . تتحرك الرخويات بواسطة عضو عضلي يقال له القدم وحركتها بطيئة ويكون تنفسها غالبا من خلال الحياشيم .

[ البحر بأنــواع من الصدف والمحار والقواقع والحلزون (شكل ١) وهي ذات أشكال وأحجام مختلفة وكذلك ذات ألوان وزخارف متباینة ، وهی تکون فی مجموعها قبيلة كببرة من الحيوانات البحرية اللافقارية تسمى قبيلة الرخويات . هذه الأصداف عموما ذات فائدة كبيرة الإنسان: فقد تكون مادة غذائية له أو قد يستخرج من بعض أنواعها اللآليء أو قد تدخل في بعض الصناعات الزخرفية وغيرها ، كذلك قد تكون ضارة بصحة الإنسان حيث تقوم فى ظروف معينة بدور الوساطة فى انتقال عدوى بعض الأمراض . كان لقدماء المصريين السبق في استخدام الأصداف في عمليات الزينة، والزائر للمتحف المصرى بالقاهرة سوف بجد بعضا من الآثار الصدفية التي تركها الأقدمون، ومما اشتهروا بهقطع هذه الأصداف إلى قطع صغيرة ثم نظم القطع في عقود .

4.4

العلبة الحيرية التي تحتوى أجزاء الحيوان الرخو قد تتكون من شقين؛ أى أنها مز دوجة وتسمى في هذه الحالة: ذات المصراعين والحيوان بداخلها يتنفس بالحياشم؛ وهي إما أن تعيش في البحار أو الأنهار أما العلبة ذات المصراع الواحد مثل الحلزون فصدفتها أو لولبي، والحيوان في هذه الحالة يتنفس بواسطة الرثة أو الحياشيم، وهذا النوع بواسطة الرثة أو الحياشيم، وهذا النوع يعيش إما في البحار أو المياه العذبة كالأنهار والبحيرات العذبة وعلى الأرض. وتنرز هذه الحيوانات مادة كربونات الأنالسيوم من الماء و ترسبها في أنسجتهالتكون هياكالها الحيرية.

تتركب الصدفة من ثلاث طبقات بعضها فوق بعض و تنمو فى نفس الوقت، تترسب الطبقة الحارجية أولا و تتركب من مادة السمها الكونكيولين وهى مادة عضوية ذات لون بنى تشبه الكيتين ، أما الطبقة ملاوسطى فتتكون من منشورات دقيقة من معدن الكالسيت تلحمها مع بعض مادة الكونكيولين المذكورة أما الطبقة الداخلية فتتكون من بلورات معدن الأراجونيت فتتكون من بلورات معدن الأراجونيت المدقيقة مع وجود مادة الكونكيولين اللاحمة وهذه الطبقة الأخيرة تسمى طبقة أم الؤاؤ وهى نفس الطبقة التى يتكون منها اللؤلؤ وطا على وجه الحصوص تركيب كيميانى وطا على وجه الحصوص تركيب كيميانى مشابه لتركيبه . يستخرج معظم اللؤلؤ من الرخويات البحرية ذات المصراعن

غير أن بعض رخويات المياه العذبة من ذوات المصراعين يمكن أن تنتيج أنواعاً معينة من اللآلى ويستخرج اللؤلؤ. من بعض الرخويات ذات المصراع الواحد ( الحازون ) التي تعيش في البحار والسبب المباشر في تكون اللالىء هو حدوث التهاب مفاجئ نتيجة مرض يصيب الحيوان الرخو أو دخول طفيل إلى جسمه اللحمي أو حبة غريبة مثل حبة رمل أو قطعة صغيرة من فتات صدفة .

#### الصدف والمحار والودع في اللفة

وضع العرب ١٢ اسما تتملقاً تصمف أنواع الصدف والمحار والودع والحازون التي تعيش في المياه الملحة أو العذبة ، ونورد هنا هذه الأسماء بشرحها كما جاءت بكتاب الإفصاح في فقه اللغة الحزء الثاني من عمل حسين يرسف موسى و عبد الفتاح الصعيدي ( ١٩٦٧ ) :

الصدف . غشاء الدر . الواحدة صدفة .

٢ – المحارة : الصافة ونحوها من العظم .

٣ - الودعة: الودعة والودْعة ( فتح الدال وسكونها ): خرزة بيضاء تخرج من البحر ، شقها كشق النواه ، تعلق لدفع العين ، الحمير ودعات .

٤ - الدلاع: ضرب من محار البحر.
 والدولعة: صدفة منحوية إذا أصامها

ضبح النارخرج منها كهيئة الظفر فيستلقدر أصبع ، فهو هذا الاظفار الذى فى القسط

• – القرثع : دويبة بحرية لها صدفة "كون فى البحر .

٢ - الجم: (ضم الجيم) صدف من أصداف البحر،

٧ – السلج: أصداف بحرية فيها شيء
 يؤكل ..

٨ - الحلزون: من أصداف البحر.
 والحلزون دويبة رمثة (ضعيفة) لحمها
 جيد للمعدة وجراحة الكلب، ومحروق صدفه يجلو الحرب.

٩ – الدوك: ضرب من صدف البحر.

۱۰ — القبقب : ضرب من صدف البحر يعلق على الصبيان من العين .

١١ – للقنقن : القبقب

۱۲ – الجمحل : لحم يكون فى جوف الصدف .

يمكن إضافة كلمة القوقع لهذه القائمة ومعناها كما ورد فى المعجم الوسيط الجزء الشائلي ( ١٩٧٣ ) : حيوان لا فقارى رخو يفرز حول جسمه صدفة مفردة حلزونية الالتفاف ، وهو يعيش فى البر

أو البحر أو الماء العذب ، وفى أثناء الحركة والنشاط يبرز جسمه من الصدفة ( شكل ٢ ) ، واحدته قوقعة .

هذه القائمة تحوى العديد من المصطلحات التي تصف أنواعاً مختلفة من الصدف والمحار والحلزون. وعكن أن نضيف لها مصطلحات أخرى مستحدثة مثل: ذات . المصراعين إذا كان الحيوان الرخويبني علبة جيرية ذات شقبن ، أو ذات المصراع الواحد إذا كان اارخويبني عابة جيرية من شق حلزونی واحد، ، أو الرخويات، إشارة الأنواع وغيرها . ومن المدهش أن العرب خصصوا ثلاثة مصطلحات لوصف الصدف ذات المصراع الواحد (شكل ٣ ) وهي : الودعة ، ووصفوها بآنه ؛ خرزة بيضاء شقها كشق النواة وهو وصف جميل مختصر لنوع من الحلزونات البحرية الني تعيش فى المياه الماحة للآن ، ثم نفظ الحلزون والقوقع إشارة إلى أن الحيوان يبنى حول جسمه اللحمى صدفة مفردة متعددة الغرف حلزونية الهيئة ( شكل ٤ ) . ولم يفتهم ه ضع مصطلح خاص بالحزء الرخو من الحيوان أو لحم الحيوان الذي يعيش في جوف الصدف حيث أسموه الحمتحل. وفى وصفهم لحيوان اارخو الدلاع أنه إذا أصابها ضبح النار خرج منها كهيئة الظفر ؛ فكأنهم يشبرون إلى خروج ذلك العضو العضلي المستخدم في حركة الحيوان

وهو القدم ، ويمكننا الاستفادة بهذه الألفاظ الكثيرة فى ترجمة مصطلحات الرخويات ،

ورد فى معجم المصطلحات الجيولوجية الذي أعده المعهد الحيولوجي الأمريكي ( ۱۹۲۲ ) مخصوص تعریف کلمة Shell أنها بصفة عامة ، الغطاء الصلب المتين لحيوان الويكون هذا الغطاء عادة من مادة جيرية ، وفي حالات أخرى يكون كليا أو جزئيا من مادة كيتينية أو سليسية. يمكن أن يقابل هذا المصطلح الإنجليزى كلمة صدفة أو محارة في العربية ؛ حيث لا توجد دلالة خاصة تشبر ما إذا كان أحد هذين اللفظين (صدفة أو محارة) مخصصا لوصف ذوات المصراعين أو ذوات المصراع الواحد وهو ما تدل عليه كتب المعادن التي تصف استخراج الاؤلؤ من أصدافه . وهنا يلتهي اللفظ الإنجليزي Shell مع الترجمة العربية صدفةأو محارة في عموم الإشارة إلى الأصداف من ذوات المصراعين أو من ذوات المصراع الواحد .أما كلمة Snail فيمكن أن يقابلها كلُّمة الحلزون أو القوقع أو الودعة، أما كلمة Gastropoda فلها ترجمة حديثة وهى القدمعويات وهى الرخويات ذات المصراع الواحد الحلزوني .

#### شجر البحر

كان العرب يشيرون إلى المستعمرات المتفرعة لحيوان المرجان ، وهو حيوان

عرى يبنى هياكل خارجية جيرية ، على أنها أشجار المرجان وهناك بعض المصطلحات التي تصف تجمعات هذا الحيوان وغيره من حيوانات بحرية أخرى نوردها فيا يلى (كتاب الإفصاح الذى سبقت الإشارة إليه ):

١ – المرجان : عروق حمر تطلع من البحر كأصابع الكف .

٢ - الإسفنج: عروق شجر نافع فى القروح العفنة. وقيل جنس حيوانات مائية ، والإسفنج الليفى الذى نستعمله فى الاغتسال هو بمثابة عظم الكتلة اللحمية من جسم الحيوان.

٣ – القرم: نبت كالدلب ، غلظا وبياضا
 ينبت في جوف البحر ، ورقه مثل ورق
 اللوز والآراك ، وتمره مثل ثمر الصومر .

عرف معجم المصطلحات الحيولوجية المشار إليه آنفا كلمة مرجان Coral بأنه حيوان جو فمعوى بحرى غير متحرك ويسكن القاع ، يوجد بعضه في صورة آحاد متفرقة ولكن غالبيته تنمو في مستعمرات ، وتفرز هذه الحيوانات هياكل خارجية من كربونات الكالسيوم ويمكن أن يشير المصطلح كذلك إلى الهيكل الحيرى الخارجي للحيوان أو لمستعمرة منه . وعليه فكلمة المرجان تقابل مصطلح Coral في اللغة المرجان تقابل مصطلح الهياكل المرجانية يمكن

أن تأخذ ألوانا مختلفة مثلالأبيض والأحمر والأسود :

فى تعريف كلمة Sponge ذكر معجم المصطلحات الحيولوجية أنه الكاثن الحي الذي ينتمي إلى أبسط القبائل الحيوانية متعددة الحلايا وأقلها تطورا ؛ وهي المساميات وتمتلك بصفة عامة هيكلا شوكيا ، ومن الممكنأن تقابل كلمة لمسفنج لفظ Sponge .

#### الخلاصة

درسنا في هذا المقال قبيلة الرخويات وأشرنا إلى الأصداف ذات المصراءين والأخرى ذات المصراع الواحد وتركيب الصدفة وتكوين اللالئ أوضح البحث وجود اثنى عشر اسها مختلفا تصف أنواع الصدف والحار والودع ، هذه الأسهاء هي : الصدف المحار – الودع – المدلاع – القرثع – الحارون – الدوك – المقبق – المسلج – الحارون – الدوك – القبقب – القنقن –القوقع .مع وجود مصطلح خاص / الحمحل / يطلق على المادة الرخوية

التي تحويها الصدف: يمكن إضافة مصطلحات مستحدثة أخرى مثل ذوات المصراعين و ذوات المصراعين والرخويات ، وهكذا . كلمة صدفة أو عارة يقابلها في الإنجليزية كامة Shell ، كذلك فإن كلمة Snail يمكن أن يقابلها في العربية كلمة الحلزون أو يقابلها في العربية كلمة الحلزون أو القوقع أو الودعة .

من ناحية أخرى وجد أن كلمة المرجان في العربية يقابلها كلمة Coral في الإنجليزية وكذلك كلمة الإسفنج يمكن أن يقابلها في الإنجليزية كلمة Sponge :

هذه الألفاظ الوفيرة يمكن الاستفادة بها في ترجمة المصطلحات الحاصة بالرخويات والمرجانو الإسفنج وما شابهها وذلك في إطار مصطلحات علم الحياة القديمة الذي يكون أحد الفروع المتعددة لعلوم الأرض.

على على السلكري



## المسراجع

۱ - الإفصاح فى فقه اللغة - الحزء الثانى تأليف حسين يوسف موسى وعبد الفتاح الصعيدى . الناشر : دار الفكر العربي ١٩٦٧ .

٢ - المعجم الوسيط ، أخرجه : إبراهيم أنيس ، عبد الحليم منتصر ، عطيه الصوالحى
 ومحمد خلف الله أحمد . مجمع اللغة العربية - الطبعة الثانية ، ١٩٧٣ .

۳ ـ كتاب صبح الأعشى ـ الجزء الأول . تأليف : الشيخ أبو العباس أحمد القلقشندى . المطبعة الكبرى الأمبرية ، الطبعة الأولى ، ١٩٠٣ .

٤ ــ اللؤلؤ . عمل توفيق محمد أبو طيرة ، مجلة رسالة العلم ، العدد ٨ ، مايو ١٩٣٧ .

عالم الحيوان . تأليف : الدكتور محمد رشاد الطوبي . سلسلة كتابك رقم ٥
 الناشر : دار المعارف ١٩٧٧ .

- 6. American Geological Institute (1962): Dictionary of geological terms Dolphin Books.
- 7. Carson, R. (1959): The edge of the sea. Pub.: The New American Library.
- 8. Pearl, R.M. (1948) Popular gemology. John Wiley and Sons, Inc.
- 9. Whitten, D.G.A. and BRooks, J.M.V. (1974): Dictionary of gology. Penguin Books.
- Woods H. (1937): Palaeontology: Invertebrate. Cambridge, At the University Press.

على على السكرى الخبير بالمجمع

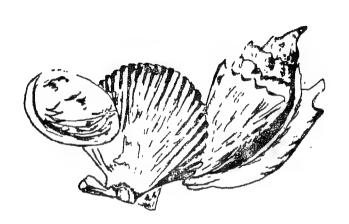

شكل ١ : صدف البحر ومحاره منه ذات المصراع الواحد أو الحلزون (الصدفة يمين الصورة ) .



شكل ٢ : الحلزون حيا يخزج من آسفله العضو العضلى المسمى القدم والمستخدم في الحركة .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)









شكل ٣: أنواع متباينة من الحلزون والودع ومنه ما وصفه العرب على أنه خرزة بيضاء تخرج من البحر شقها كشق النواة ( الودعة الأخيرة في الصورة) .



شكل ٤ : قطاع طولى فى حلزون يوضيح الغرف المختلفة التى كان يسكنها الحيوان .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





في الساعة الحادية عشرة من صباح الاثنين ١٨ من رجب سنة ١٤٠٥ هـ الموافق ٨ من ابريل سنة ١٩٨٥ م أقام المجمع حفلا السنقبال ثلاثة من أعضائه الجدد هم : الدكتور حسين مؤنس والدكتور عبد العظيم حفنى صابر والدكتور كمال بشر . وهاهى ذى الكلمات التى ألقيات في هما الحفل :

# ◄ كلمة الافتتاح للدكتور مهدى علام نائب رئيس الجمع

كان من عادة أجدادنا العرب أنه إذا ظهر فيهم شاعر أقاموا له ألهاحتفالا كبيرا ودعوا إليه القبائل الأخرى تعبيرا عن ابتهاجهم بمولد شاعر فيهم لأن هذا كان يعنى بالنسبة لهم مولد لسان يتحدث باسمهم ويعدد مآثرهم ، ويشيد بأمجادهم.

و بحكم الوراثة الروحية انتقل إلينا هذا التقليد الكريم ، وفي مجمعنا تمثل هذا التقليد في ذلك الحفل الذي اعتاد المجمع أن يقيمه في كل عام احتفاء بمن ينضم إلى صفوفه من ركب العلماء ، ومن ثم فإن يوم الاستقبال هوبالنسبة لنا يوم عيد، وكم في هذا المجمع من أعياد .

وفى يومنا هذا أو فى يوم عيدنا هذا نستقبل ثلاثة من زمارئنا الجدد هم : اللكتور حسين مؤنس والدكتور عبد العظيم حفنى صابر ، والدكتور كمال بشر ، ويقوم باستقبالهم ثلاثة من زمادئنا القدامى هم : الدكتور شوقى ضيف ، والدكتور حامد عبد الفتاح جوهر ، والأستاذ عبد السلام هارون الأمين العام للمجمع :

ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أنقل إليكم اعتذار الزميل الأستاذ الدكتور إبراهيم مدكور رئيس المجمع الذي كان حريصا أشد الحرص على أن يكون معنا اليوم لولا ظروف قاهرة حالت دون حضوره.



## • و كلمة الدكتور شوقى ضيف

# في استقبال العضو الجديد الدكتور



ودابه فى البحث، وتخرج سنة ١٩٣٤ متفوقا على أقرانه ، غير أن كلية الآداب لم تكن قد أخذت – بعد – بنظام المعيدين فعين ببنك التسليف مترجما عن الفرنسية.

وألفت حينئد حجاعة من الخريجين النابهين في كلية الآداب لجنة سموها لجنة الحامعيين لنشر العلم ، كان من بين أعضائها حسين مؤنس واعتزمت اللجنة أن تعرض على القراء ذخائر الفكر الإنساني مستعينة بالترجمة تارة وبالتأليف تارة أخرى . وكان أول كتاب اختارته للترجمة كتاب تراث ألاسلام بأقلام نفر من المستشرقين لما يصور من آثار هذا التراث في الثقافة ، الأوربية وتوزع أعضاء اللجنة فصول الكتاب فيا بينهم ، وكان نصيب حسين مؤنس ترجمة بينهم ، وكان نصيب حسين مؤنس ترجمة يصور مدى تأثير الحضارة الأندلسية في يصور مدى تأثير الحضارة الأندلسية في الحضارة الأسبانية والأوربية وكأنما كان ذلك إرهاصا لتخصص حسين مؤنس فيا بعد

السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجمع الأساتذه الأجلاء أعضاء المحمع ، سيداتي سادتی کان من حسن حظی أن دعیت لاستقبال زميلي الاستاذ الدكتور حسن مؤنس بتحية طيبة أتحدث فيها عن سيرته وجهوده القيمة التاريخية والأدبية ولا ريب فىأنكم تعرفونه وتقدرونه حق قدرهويقدره معكم أبناء الضاد في ديارنا العربية – لكثرة محوثه وأعماله. وقد ولد عدينة السويس سنة ١٩١١ وظل والده يتعهده ــ منذ نعومة أظفاره وطوال تعليمه — ومحسن تعهده وظل قرة عين لوالديه لسبقه وتفوقه بين أترابه في التعليم ، حتى إذا نال الشهادة الثانوية في التاسعة عشرة من عمره جذبته إليها كلية الآداب بمن كان فيها من أعلام نهضتنا الأدبية والفكرية ودخلها الطالب حسين مؤنس ، وأخذ نختلف إلى محاضرات هؤلاء الأعلام ، واختار لتخصصه قسيم التاريخ وفيه ، أخذ يلفت أساتذته بجده

فى تاريخ الأندلس والمغرب، وألف حين ألف حين ألف كتابه : الشرق الإسلامى فى العصر الحديث وفيه يعرض تاريخ العالم الإسلامى من القرن السابع عشر إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى فى القرن الحاضر وما اختلف على أمم هذا العالم من أحداث وأطوار منذ اتصالها بأوربا والحضارة الأوربية . وأضاف إلى ذلك فى سنة ١٩٣٦ عددا من مجلة المقتطف خاصا بتراث مصر القدعة.

وفی سنة ۱۹۳۷ حصل علی درجة الماجستمر برسالة كان موضوعها « فتيح العرب للمغرب » ظفرت بإعجاب لحنة الامتحان وكانت الكلية قد أخذت حينئذ بنظام المعيدين ، فاجتمع رأى أساتذته في قسم التاريخ على تعيينه معيدا بالقسم حتى يفرغ لحياته العلمية. ولم يلبث أساتذته أن رأوا من الخير إرساله في بعثة إلى فرنسا لإكمال دراسته العليا ، وسرعان ما حصل في سنة ١٩٣٨ على ديلوم دراسات العصور الوسطى من جامعة باريس . وفي السنة التالية حصل من نفس الحامعة على دبلوم في الدراسات التاريخية من مدرسة الدراسات العليا. ونشبت الحرب العالمية الثانية في هذا القرن فانتقل إلى سويسرا وجامعة بازل مها وأكمل دراسته فی جامعة زيورخ ، ونال منها درجة

الدكتوراه فى التاريخ سنة ١٩٤٣ وعين مدرسا بها فى معهد الأبحاث الخارجية .

ووضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها فعاد الدكتور مؤنس إلى القاهرة وجامعتها سنة ١٩٤٥ وعين مدرسا بقسم التاريخ فى كلية الآداب وأخذ يرقى فى وظائفه العلمية إلى أن عين أستاذا للتاريخ الإسلامى سنة ١٩٥٤ وانتدبته وزارة التربية والتعليم - فيا بين سنتى ١٩٥٢ ، ١٩٥٧ – مديرا عاما للثقافة بجانب عمله العلمى فى الجامعة فأنشأ بها مشروعا لتثقيف الشباب باسم مشروع الألف كتاب ، ليزودهم بمواد كثيرة من المعرفة العامة ، وقد نشرت منه مثات من الكتب النافعة المفيدة .

وفى سنة ١٩٥٧ عين الدكتور مؤنس مديراً لمعهد الدراسات الإسلامية وظل به اثنى عشر عاما مشرفا على طلاب البعثات المصرية بمدريد فى الدراسات الإنسانية وفى الفنون ، وعنى بمجلة المعهد وأخذت تزخر ببحوث علمية تتناول الأندلس تاريخا وأدبا وفكرا وله فى هذه البحوث مشاركة علمية قيمة .

وأحيل إلى المعاش فدعته جامعة الكويت للسساعدة فى طور إنشائها وتأهيل طلابها وعين بها أستاذا بقسم التاريخ ثم رئيسا له

حتى سنة ١٩٧٧. وعاد إلى القاهرة فعين أستاذا غير متفرغ فى قسم التاريخ بآداب جامعة القاهرة ، واستقبلته الصحافة مرحبة ورأس تحرير مجلة الهلال سنوات متعاقبة ، وتحول منها إلى مجلة أكتوبر الأسبوعية يابج فها مقالاته إلى اليوم د

واللكتور حسين مؤنس عاليمٌ كبير في التأليف والتحقيق والترجمة والبحوث العلمية والكتابة الأدبية ، أما التأليف فتكثر مصنفاته فيه ، وخاصة في تاريخ المغرب والأندلس وتاريخ الإسلام وحضارته ومن مصنفاته في الموضوع الأول كتاب فتح العرب للمغرب وكتاب فجر الأندلس وكتاب معالم تاريخ المغرب والأندلس وكتاب شيوح الفكر بالأندلس ، ويتصل بذلك كتابه : (تاريخ الحغرافية والحغراقيين في الأندلس) ومعروف أن الحغرافية تعد توأم التاريخ ومن مصنفاته في الموضوع الثاني كتابه : دراسات في السيرة النبوية وكتاب عالم الإسلام وهو نظرات تحليلية فى سكانه وخصائصه وثقافته وحضارته،وكتابهالإسلام الفاتح وفيه يتناول البلاد التي فتحها دون حرب مثل أندونيسيا والقارة السوداء ، وكتاب المساجد وفيه يصور دورها فى بناء الحماعة الإسلاميةويفيض فىتاريخها وتطورها وطرزهاالمعارية ويلمبهافى عالم الإسلامالحديث من الفلبين إلى أمريكا اللاتنية .

و مجانب هدين الموضوعين الكبيرين اللذين يستغرقان أكثر مصنفات الدكتورمونس: موضوع الإسلام وحضارته وموضوع تاريخ المغرب والأندلس تلقانا عندهمؤ لفات متنوعة ، منها أطلس تاريخي للشعوب الإسلامية نشر في أمستر دام ومنها كتاب مصر و, سالتها وفيه يتحدث عن طبيعتها وخصائصها وعلاقاتها بافريقية والعرب والبحر المتوسط ومنها نور الدين محمود بطل الحروب الصليبية وفيه يصور طموحه إلى تحقيق الوحدةالعربية الإسلامية فى القرن السادس الهجرى ومنها كتابه عن ابن بطوطه ورحلاته ومنها كتابه عن الحضارة وفيه يوضيح معانيها ونشأتها ومسيرتها فى الأمم وفصائلها وأنواعها مع الحديث عن الحضارة الراهنة ومستقبلها وعن الثقافة وكنهها والفروق بينها وبين الحضارة .

وللدكتور حسين مؤنس تحقيقات علمية غزيرة الفائدة لطائفة مهمة من كتب التراث استهلها في سنة ١٩٥١ بتحقيق كتاب رياض النفوس لأبي بكر المالكي وهو في تراجم فقهاء لفريقية وعبادها في حقبها الإسلامية الأولى. وحقق في سنة ١٩٥٧ كتاب أسني المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصاري ولم يهاجر للونشريشي ، وهو مهم النصاري ولم يهاجر للونشريشي ، وهو مهم في بيان الأحوال الاجتماعية للعرب المدجنين في بيان الأحوال الاجتماعية للعرب المدجنين الذين ظلوا في إسبانيا بعد سقوط غرناطة وفي سنة ١٩٦٠ حقق كتاب ضوابط دار

السكة لأبي الحسن بن يوسف الحكيم ، والكتاب مهم لأن الكتب المتصلة بموضوعة نادرة . وحقى في سنة ١٩٦٣ كتاب الحلة السيراء لابن الأبار في مجلدين ، وهو يترجم ترجات جيدة لأعلام العرب على مر القرون حتى القرن السابع الهجرى و مخاصة أعلام الأندلس والمغرب ، ووضع المدكتور مؤنس بين يدى الكتاب مقدمة طويلة تحدث فيها عن حياة مؤلفه وعصره وموطنه ومؤلفاته وأهمية كتابه وفي سنة ١٩٦٥ حقق وصفا قديما لقرطبة نشره في المحلد الثالث عشر من صحيفة معهد المدراسات الإسلامية عدريد .

وبجانب ما تقدم من التحقيقات العلمية والمؤلفات للدكتور حسين مؤنس نشاط خصب فى الترجمة وأسلَّفنا أنه ترجم عقب تخرجه في كلية الآداب – الفصل الخاص باسبانيا والبرتغال في كتاب تراث الإسلام وفى سنة ١٩٥٠ ترجم (بالاشتراك) – عن الإنجليزية—كتابا عن الدولة البيزنطية لنورمان بينز. وفي سنة ١٩٥٢ ترجم عن الإسبانية كتاب الشعر الأندلسي لغرسية غومس وترجم أيضاً – عن الإسبانية – في سنة ١٩٥٥ كتاب تاريخ الفكر الأندلسي لبالنثيا وهو موسوعة في الأدب الأندلسي شعره ونثره والفكر الأندلسي من جميع نواحيه اللغوية المعجمية والفلسفية والصوفية والعلمية فى الطب وغير الطبوكل ما يتصل به من علم الحديث النبوى والقراءات والتمسير والفقه

وأصوله ، مع بيان أثر الفكر الأندلسي أدبا وفلسفة وعلما في الفكر الإسباني والأوربي وفي سنة ١٩٥٦ اقتبس من قصة «غاب القمر» لجون شتاينيك مسرحية في ثمانية مناظر . وترجم في سنة ١٩٦٤ عن الإسبانية . واية الزفاف الدامي للوركا ، كما ترجم عنها في سنة ١٩٦٨ رواية ثورة فلاحين للوب في سنة ١٩٦٨ رواية ثورة فلاحين للوب دي فيجا . وفي نفس السنة ترجم – عن الألمانية – محتا عن طب الأسنان عند العرب لاوتو شبيس . وفي سنة ١٩٧٨ ترجم بالإشتراك ( خمسة فصول من كتاب تراث بالإشتراك ( خمسة فصول من كتاب تراث وهي خاصة بالأدب والفلسفة وعلم الكلام والتصوف والفقه والموسيقي وعلوم الأوائل من رياضية وغير رياضية .

وللدكتور حسين مؤنس بحوث تعد بالعشرات منشورة في المحلات العلمية والعربية والأجنبية منها: السيد القنبيطور وعلاقاته بالمسلمين ، ومنها غارات النورماينين على الأندلس بين سنتي ٢٢٩ و٢٩٥ ، ومنها سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين ، ومنها البربر والفتح الإسلامي للمغرب (بالانجليزية) ومنها نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين ومنها الفلولكلور: تاريخه ومدارسه ومناهجه ومنها الصحراء الكبرى وطرق التجارة ومنها فزان وأثرها في انتشار الإسلام في أفريقية ،

قلم وفكر وشعور مرهف ، مما جعله يكتب مبكرا فى الصحف والمحلات الأسبوعية والشهرية مصورا قضايا قومه وحقائق حياتهم كان يخلص لكتابة عمل أدبى مثل كتابه : رحلة الأندلس وروايته : أهار وسهلا ، وآدم يعود إلى الحنة ، وأقاصيصه : حكايات خبر ستان و إدارة عموم الزير 🖫

وهذا النشاط للعلمي للدكتور مؤنس كان ولعلي بما ذكرت ــ أكون قد استطعت يرافقه دائما نشاط أدبى ، إذ نشأ صاحب الإلمام في إيجاز بنشاط الزميل الدكتور حسن مؤنس الأدبى والعلمي وهو نشاط. جدير بالثناء والتقدير ، وأنا أهنيء الحمِمع بعضويته العامله فيه كما أهنئه بزمالته للمجمعيين وظل ذلك ديدنه إلى اليوم ، ومن حين إلى حين الأجلاء في خدمتهم الفصحى خدمة مخلصة صادقة 🤃

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شلوقي ضيف عضو المجمع



# 

#### في حفل استقباله عضوا بالجمع

سيدى العالم الجليل الأستاذ الدكتور مهدى علام نائب رئيس الجمع سادتى العلماءالأجلاء أعضاء المجمع سيداتى وسادتى

كلما علت بالإنسان السن تلاشت من وجدانه الآمال شيئا فشيئا وحلت محلها الذكريات ، والماضي محل رويدا رويدا محل المستقبل ، والأمسّ يصبح الغد ومحل طموح الشباب والكهولة محلحنان الذكريات الماضية ويزايدنى إحساسه الحنين إلى أصدقاء الماضي وأحبائه وشأنى في هذا شأن مقالى فبعد أن تخطيت سن الوظائف وعكفت على البحث والدرس والتأليف هفابى الشوق إل هذا المجمع الذي ضعم جماعةمن أحب الناس إلى القلب وتاقت النفس إلى الصحبه والاشتراك معهم فى الحهد العلمي المبارك وهنا لديد من تحية إلى أول من حدثني في أمر الانتساب إلى هذا المجمع الكريم وهو صديقي المغفور له الأستاذ محمد عبد الغني حسن الذي تجشم يوم التصويت على عضويتي عناء الحيُّ من داره رغم المرض للادلاء بصوته من باب البر والوفاء . وهذه مناسبة أستمطر فمها رحمات المولى عز وجل على

روحه الطاهرة وأتوجه فيها بأصدق انشكر إلى إخوانى الذين شجعونى وأيدونى وفتحوا لى بأيديهم الكريمة أبو اب مجمعهم وأخذونى في ركبهم ، ومهما أقل غلن أبلغ من شكرهم شيئا مما أريد فقد فتحوا أمامى بابا جديدا من أبواب العمل في خدمة الدربية وفكرها أعانى الله على نوفاء محقهم ومحقها إن شاء الله .

وبعد . فقد كان من آمالى أن أنضم إلى أخوى الكرىمن الأسناذين الحليلين لمحمد عبد الله عنان ومحمد الطيب النجار في خدمة التاريخ و مصطلحه في هذا المجمع و قد أحصينا فى تارىخىنا الفكرى ما بىنخسة آلاف وستة آلاف مورس لكل منهم ثلاثة مولفات في المتوسط و بعضها من أجزاء تصل إلى العشرين و الثلاثين بل المائة، وقد قرر فرانزروزنتال في كتابه « تاریخ التأریخ عند المسلمین » أن كتب التماريخ تجيء في المرتبة السادسة من كتب التراث بعد علوم الدين واللغة والأدب ، وهذه ثروة فكرية طائلة لم تخدم بعد من وجهة النظر العلمية ، بل هي لم تفهرس الفهرسة الدقيقة ، لم "درس تقنيتها أي تكنولوجيتها من حيث المصطلحات والمذاهب والمدارس . والعمل أمامنا في هذا المحال واسع جدا هنا .

وعلماء اللغة وأهل الشعر والأدب ربطوا الأمة بحزام من الفصحي متين . ورجل العلم العربى والمسلم هو صانع وحدة هذه الأمة ، وبينها نجد أن أوروبا من صنع الملوك فان عالم الإسلام من صنع أهل العلم والفكر ، و اللك حقيقة مشرقة يبيض لها وجه العالم العربي والمسلم فمن عجب أن نشكو من علمائنا السابقين حتى ذلك ونرميهم بالقصور ، واعود الآن إلى الأرتباط بين التاريخ والحغرافية في تاريخنا الفكرى فأتول إن كل الحغرافيين والمؤرخين عندنا كانوا واعين بهذا الارتباط كأنهم كانوا يشعرون أنهم يؤدون لأمتهم العربية رسالة واحدة ، فالكثيرون جدا من مؤرخينا كانوا جغرافيين فبعضهم ألف فى التاريخ والحغرافية كما بجد عند اليعقوبى وأبى الفدا ومحمد بن أحمد الرازى الأندلسي وهو أبو التاريخ والجغرافية في الأندلس فإذا هم لم يؤلفوا فى الجغرافية وجدنا عندهم حساً جغرافيا مرهفا فالبلاذرى وهو من اعاظم مؤرخينا تحس وأنت نقرأ كتابه فتوح البلدان أن عنده تصورًا سليها للأرض وما فيها ، وهذه العلاقة بين الحغرافية والتاريخ هي التي ربطت بيني وبين المرحوم الدكتور محمد محمود الصياد برباط

وقد مضي الزمن الذي كان الواحد منا لا يبدأ محثا أو كتابا في التاريخ إلا بالشكوي من المراجع وقلتها وقصورها ، فأصبحنا نرى الآن أن موً. خنا العربى قام بواجبه في التاريخ لهذه الأمة على أحسن وجه سمحت له به عصوره وظروفها وهذاهو ماضينا لانخنيعلينا شيُّ من حقائقه ووقائعه وتفاصيله والطبيون عرفناهم والخبيثون عرفناهم حتى دخلنا مخادع الملوك والحلفاء ووقفنا على جرائم الظالمن ، وعرفنا أحوال الناس ونظم الدول وشئون الإدارة والمال وما إلى ذلك فاذا عسانا نطلب إلى المؤرخين المسلمين أكثر من ذلك ومزيد من عرفاننا لفضلهم أنهم كتبوا فى عصور سوداء أظلها الظلم والعسف وهان فبها أمرصاحب العلموالفكر في أعين معظم أهل السلطان . وعلى طول أربعة عشر قرنا إلا قليلا جدا كان جهد معظم الحكام موجها إلى تحطيم وحدة هذه الأمة وتخريب عمرانها فيأبى أهل التاريخ الأجيــال وربط المـــاضي بالحاضر فى حين اجتهد الحغرافيون والرحالة في المحافظة على وحدة الوطن الإسلامى ، فلا حدود عندهم بين،لمد وبلد . وهذان الاثنان المؤرخ والحغرافي ــ حافظا على وحدة الأمة في الزمان والمكان : رأسيا وأفقيا في حين اجتهد علماء الدين في المحافظة على وحدة العقيدة وصفاءالسنةوسلامة الحماعة،

متين ولكن الفضل في تعرفنا برجع إلى الشعر، والصياد كان جغرافيا وشاعراً على نفس المستوى من التجويد ، ولجذا التعارف قصة لطيفة أرجوا ان تأذنوا لى فى رؤيتها . كان ذلك في ربيع ١٩٤٧ وكنا في مداخل الامتحانات ، وكانت لحنة امتحان التاريخ معقودة في قسم الحفرافية وكنت أعمل فها ، كنت إذ ذاك أراس تحرير مجلة ثقافية خفيفة ومسلية تسمى مجلة الاثنين ، وكانت مجلة لطيفة طيارة تبيع الوفا كثيرة ، وكنا ننشر فيها شعرا يسمى بالشعر الحلمنتيشي ينظمه رجل خفيف الفل يسمى الشيخ محماد يونس القاضي ، وكانت قصائده من أمتم ما تنشره المحلة ، فاذا أناجالس في لحنة الامتحانات يقبل على شاب أسمر باسم الوجه لطيف الهيأة ويقدم لى نفسه أو يخرج من جيبه ورقة ويقول : احقا أنكم لا تنشرون في مجلتكم إلا الشعر الحلمنتيشي؟

- أجل ، لأن الناس يقبلون عليه لظرفته وخفته .

ـ إذن فأنتم لن تنشروا لى هذه

ـ اقرأها على

فقرأ قصيدته . وكانت قطعة نسيب

فقلت له : سننشرها

– ولكنها من الفصيح

قلت : بلى ، ولكنه فصيح حلمنتيشي

وارتبطنا من ذلك الحين برباط صداقة متين ، اتفقت المشارب والطباع واصبحنا نتلاقى كل بوم . وكان يعجبنى فيه ذكاؤه الوقاد أيامها يضع على رأسه طربوشا احمر داكنا طويلا كانه طربوش شيخ خفر ولما كان هو ربفيا من بلكيم مركز السنطة في قلب الدلتا فقد اتفقنا على أن يكون هو شيخ الحفر وأكون أنا الحفير ولم يعجبه هذا مع الزمن لأنه كان عليه ان با فع الحساب حيثا جلسنا . إذ لا يجوز إن يدنع الحفير لشيخ الحفر فرقاني عمدة واستراح .

وكان يعجبنى حديثه عن النيل ، ولا عجب فى ذلك فقد ورث الولع بالنيل عن شيخه وشيخى الدكتور محمد عوض محمد وكنت دائم الألحاح عليه فى أن يكتب عن النيل كتابا ، فاستجاب الرجاء وأخرج كتابه البديع عن النيل أبى الأنهار وهو من الأعمال العلمية التى سيظل الصياد يذكر مها زمامناً طويلا .

ومن اجمل المناسبات التي تجلى فيها ذكاء الصياد ما حدث عند اجتماعنا في موتمر الحغرافية الإسلامية في مدينة الرياض سنة ١٩٧٨، وكنت قد اسحفرت وكتبت دراسة عن ابن خادون جغرافيا اما هو فلم يسحنفر او يكتب ورقة واحدة و لكنه وقف والتي محاضرة نامتع وأشمل ما سمعت أو قرأت عن الحغرافية الإسلامية فقلت له: كيف

يتسنى لك هذا الإيداع دون كتابة ، ويومها قال استاذنا الدكتور سليمان حزين كلمة جميلة جدا قال : يافلان ، هذا جغرافى شاعر وكل ما يصدر عنه إلهام ، وما سمعت ليس محاضرة وإنما هي قصيدة جغرافية .

صدق الدكتور حزين ، فإنه الصياد جغرافي شاعر وحياته قصيدة ممتعة كنت واحدا من قرائها الذين سعدوا فيها مرة بعد أخرى، وقد حدثتكم في هذه الدقائق عن محمد محمود الصياد القصيادة ، ورأيت ان هذا

المذهب في الكلام عنه أشبه بما كان بيني وبينه من ود وهجبة وطول صحبه ومهما استطردت في الكلام عن الصياد العالم فمأظن أبي أبلغ قدر ما قاله عنه الله كتور احمد بدوى في استقياله في هذا المجمع وارجو ان يكون اختيارى للكلام عنه على هذا النحو قد لتي القبول منكم واختم الكلام بالشكر لله ولكم على أن شرنتموني واذنتم لى في الحاوس في مقعد الصياد فجمعتم بيننامرة أخرى بعد طول افتراق.

وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته

حسين مؤنس عضو المجمع

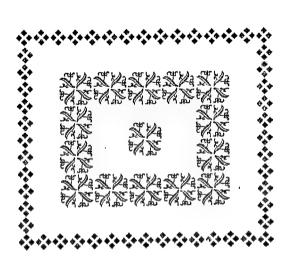

## كلمة الدكتور حامد جوهر

# في استقبال العضـو الجديد الدكتور

إسيداتى وسادتى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلاشك أن كل عضو منا ليسعد كثيرا بانضهام أعضاء جدد إلى المجمع محملون معنا لأمانة ويعلون الشعلة ويشتركون معنا في خدمة لغة القرآن الكريم .

ولكن سعادتى مضاعفة أضاعفا كثيرة إذ أقدم لكم أخا عزيزا وصديقا قديما هوالأستاذ الله كتور عبد العظيم حفنى صابر أول عضو يمثل العلوم الصيدلية فى المجمع والدكتور صابر ليس غريبا على المجمع فهو أقدم الحبراء بالمجمع إذ اختير خبيراً للجنة علوم الإحياء والزراعة فى سنة ١٤٨ وخبيرا للجنة الكيمياء الصيدلة فى سنة ١٩٦٨ وكان لهنشاط ملحوظ فى اللجنتن .

وقد ولد زميلنا الجديد في قرية المرساه بمركز دكرنس الدقهلية في السابع عشر من يناير سنة دكرنس الدقهالجزأين الثارثين والتاسع والعشرين من القرآءة والكتابة بكتاب القراءة والكتابة بكتاب القرية المحاورة «القباب» ثم التحق بالدراسة



الابتدائية في القاهرة حيث حصل على شهادة القبول بالمدارس الثانوية من مدرسة محمد على ثم التحق بالمدرسة الحديوية التي فيها حسل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية وفي أثناء تلك الفترة كانت الثورة الوطنية مضطرمة.

واشتركفيها أخواه الأكبران فاتتهم أحدهما في مؤامرة سباسية فاعتقل بسببها ، أما الآخر فنجح في الهرب إلى ألمانيا لإتمام دراسة الطب فأصبح في القاهرة يحمل إلى جانب عب دراسته رعاية أخيه الأصغر بالمدرسة الابتدائية .

وحصل الدكتور عبد العضيم على شهادة إتمام الدراسة الثانوية سنة ١٩٢٥ وكانت الحامعة المصرية قد فتحت أبوابها من جديد . بعد أن طورت تطويرا كاملا فالتحق بكلية العلوم بالدراسة الإعدادية لكليةالطب تمهيدا لدراسة الصيدلة وكانت رغبته أكيده فى دراسة علوم الصيدلة ولم تكن أنشئت لها كلية خاصة بعد .

وتخرج في الجامعة سنة ١٩٢٩ ضمن أوا، دفعة تحصل على البكالو ريس في الصيدلة والكيمياء وقد بعثت فيه وفي زملائه الحياة . الحامعية روحا عالية وآمالا عظاما وطموحا جامحا فكان أول ماهدفوا إليه الارتفاع بمهنة الصيدلة وتطهيرها من المدخلاء فيها ونخاصة مساعدي الصيدلية فقد كانوا من أنصاف المتعلمين ولكنهم بسبب قلةالصيادلة المؤهلين قفزوا إلى إنتحال صفهالصيادلة مما ألحق بالمهنة أسوأ الأضرار فكان من باكورة اهمامهم العمل على قصر الاشتغال عهنة الصيدلة على الصيادلة المؤهلين جامعيا دون غيرهم.

وبدأ حياته العملية مديرا لصيدلية فى مدينة الزقازيق ولكنه لم يلبث فى هذا العمل سوى خسة شهور إنتقل بعدها معيدا فى الحامعة فى قسم العقاقير ، العلم الذى كان يهواه بنوع خاص.

ومنذ نعومة أظفاره كان يهوى العمل العام لذلك لم يمض على تخرجه بضعة أشهر حي كان عضوامؤسساً لجمعية الصيدلة سنة ١٩٣٠ التي من أهدافها العمل على تشجيع العلوم الصيدلية والبحوث فيها وفي نشر الثقافة الصيدلية والعمل على إقامة الصناعات الصيدلية في مصر .

ثم اختبر لبعثه إلى أنجلترا للحصول على الله كتواره في علم العقاقير وكانت هذه أول بعثة علمية في الصيدلة توفرها الحامعة المصرية إلى جامعة لندن التي ما لبث أن اعترفت بدرجة بكالوريس الصيدلة لماأنست في الدكتور

صابر من سعة في العلم وقدرة على معالجة المسائل العلمية وإذ حصل سيادته على درجة الدكتوراه في الفاسفه في مادة العقافير من جامعة لندن سنة ١٩٣٤ عين بعد عودته مدرسا لهذه المادة في مدرسة الصيدلة وقد كانت آنئذ فرعا من كلية الطب.

ولم يقتصر نشاطه على الأمور العلمية بل كان عضوا مؤسسا وحا فزا قويا لإنشاء اتحاد طلاب الصيدلةوذلك قبل أن تنشأ كليةالصيدلة ذاتها وانضم هذا الاتحاد لملى الاتحاد العام لطلاب الحامعة وقدانتخب الدكتور صابر رئيسا للاتحاد العام لطلاب جامعة فؤاد الأول

الوظائف التي شغلها ونشاطه : إ

١ – أستاذ مادة العقاقير والنباتات الطبية
 بكلية الصيدلة ١٩٤٩ – ١٩٦٨ إ

۲ – استاذ متفرغ بكلية الصيدلة ١٩٧٢ –
 ١٩٨٢ –

٣ - استاذ غير متفرغ بكلية الصيدلة
 ١٩٨٢ - إلى الآن .

٤ - عميد كلية الصيدلة بجامعة القاهرة
 ١٩٦٦ - ١٩٥٦

٦ – عضو بالأكاديمية المصرية للعلوم

٧ - اشترك في تأسيس الحمعية التعاونية
 لتوريد وإنتاج الأدوية التي أسست لكسر

الاحتكار الأجنبى وكان أول سكرتير عام لها هو الدكتور عبد العظيم

نشاط الأستاذ العضو الحديد في مجمع اللغة العربية ١ – اختير خبيراً لاجنة الأحياء والزراعة سنة ١٩٤٨

٢ اختير خبيراً الجنة الكيمياء والصيدلة سنة ١٩٦٧

٣ - أحد ثلاثة كلفهم المجمع بالاشراف على إصدار قاموس مصطلحات علوم الأحياء والزراعة وقاموس الكيمياء والصيدلة اللذين ظهر الحزء الأول من كل مهما .

انتدبه المجمع لتمثيله فى ندوه تعريب .
 مصطلحات علم الكيمياء التى نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم فى عمان سنة ١٩٨٢

#### التقدير العلمي :

١ - منح المدالية الذهبيةمن جمعية الصيدلة المصرية .

٢ – منح وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى سنة ١٩٧٣ تقديرا لجهوده الممتازة في إصدار دستور الأدوية المصرى .

#### مؤلفاته وأعماله :

١ - كتاب بالانجليزية عن دراسة العقاقير
 علميا يعتبر مرجعا دراسيا .

٢ - كتاب بااللغة العربيةعن الغذاء والدواء
 ف القرآن الكريم بالاشتراك مع زميل وأصدره
 المجلس الأعلى الشئون الإسلامية

٣ - كتاب بالعربية «موجز تاريخ الصيدلة»
 بالاشتراك مع زميلين أصدرته المنظمة
 العربية للتربية والثقافة والعلوم .

٤ - قاموس عربی إنجلیزی و انجلیزی
 عربی للمصطلحات و الألفاظ التی وردت فی
 دستور الأدویة المصری

ه ما ينيف على ١١٧ بحثا علميا
 منشورا عن العقاقهر والنباتات الطبية .

۳ ـ أشرف على ۲۳ رسالة للحصول
 على درجتى الماجستبر والدكتوراه .

٧ ــ أنشأ بكلية الصيدلة حديقة لانباتات الطبية ضمت ٣٠٠ نوع منها

الحمعيات والهيئات العلمية

بالإضافة إلى عضويته فى الجمعيات المتخصصة فى الصيدلة والنباتات الطبية فهو عضو فى كل من .

١ - مجلس العلوم الأساسية بأكاديمية
 البحث العلمي والتكنولوجيا .

٢ ــ المحمع العلمي المصري .

سيداتى سادتى هذا بعض ما عن لى أن أذكره فى هذه المناسبة السعيدة فى الوقت القصير المخول لى وأنى الاختم حديثى بالدعاء لزميلنا الجديد ولكم جميعا أقدمين وجديدين بعمر مديد سعيد مفيد فى صحة كاملة ورفاهية شاملة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

حامد عبد الفتاح جوهر عضو المجمع

# كلمة الدكتور عبد العظيم حفنى صابر في حفل استقباله عضوا بالجمع

السيد الأستاذ الحليل رئيس المجلس السادة أعضاء المجلس الموقر سيداتى سادتى :

أحمد الله العلى القدير وأشكره وأصلى وأسلم على أشرف خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله وأستعين أبالله وأستغفره فلقد من الله على بنعم كثيرة ، لاحصر لها ، فمن فضله على أن أوليتمونى شرف اختيارى عضوا بينكم فى مجمع الحالدين ، وأن نلت ثقتكم ، ثقة لايحلم بها ، إلا من رضى الله عليه فأعاهدكم عهدا واصبا أن أداوم على العمل بإعلاء شأن لغتنا العربية وإثرائها ، وأن استمر جاهدا ، بالمناداة والعمل بتعريب العلوم وتدريسها ، إلى أن يوفق:االله بإزالة عمة استعار اللغات الأجنبية في حياتنا العلمية والاجتماعية ، كما فعل اسلافنا العظام ، كما أعاهدكم بأن أبدل الحهد كله فى السير فى أعاهدكم بأن أبدل الحهد كله فى السير فى تحقيق أغراض مجمعنا المؤقر ورسالته .

السيد الرئيس

السادة الأعضاء الأجلاء:

لقد كان لاختياركم لى عضوا فى هذا المجمع الشامخ ، ذى العلو والتسامى ، وقع من السعادة والحبور ، لايقدران، وحصولى على ثقتكم الغالية مالا يمكن إيفاؤه حقه من الشكر

والامتنان"، 'فقد عجزت أن أجد من الألفاظ على كثرتها فىاللغة العربية وشمولهاوعدم إمكان حصرها ، ما أصف لكم به شعورى بهذه الثقة التي أعتز بها اعتزازا عظیما ، وأزهو بها زهوا عاليا ، مأكنت أترقبه في حياتي ، ولاأكتمكم سرا، أن كان لى فرحتان سعيادتان لمباغتتين لم أكن أترقهما، أو يدورا نخلدى أوأحلم بهما، أولهما اختياركم لى عضواً في مجلسكم الموقر ، أجالس فيه فطاحل اللغة ، وجهابذتها وسدنتها ، فأتعلم منهم وأستهديهم طريق الرشاد والسداد ، إلى معرفة خبايا اللغة وأصولها ... أما الثانية فقد أدمعت لها عيني ، لما لمسته من إخوانى وزملاء عملي ، في كليات الصيدلة، وكذلك زملاء مه تي، من محبة ، ووفاء ، وتقدير ، واحترام، فقد استقبلوا هذا الخبر ، خبر اختياركم لى عضوآ في مجمعكم ، بالتهليل والتكبير والتعظيم ، والتهانى من الجميغ وكأنه اختيار لهم ، ومفاجأتهم لى بحفل تكريم ، شمل خميع أعضاء هيئة التدريس ، ليس من القسم الذي أنتمى إليه فحسب ، بل من جميع أقسام الكلية ، وشاركهم فى ذلك جميع أفراد وموظنمي الكلية ، كما مثل الحامعة فيها الأستاذ التفتراني ، نائباً عن رئيس الحامعة، لاعتداره لمرضه . وتكلم فيها من القدامى ، ومن

الحدد، ما أسبغوا على من الصفات والتقدير ، ومن المحبة والوفاء ، ما أخجل تواضعى ، وأثاج قلبى ، وألجم لسانى ، فسجدت لله شكرا وحمدا ، على ما متنه على ، من فضاه، وكرمه ورضاه ، وما أسداه على ، من جديد النحم ، فى أخريات أيام حياتى .

#### أيها السادة:

إن عضوية مجمعكم الموقر - مجمع الخالدين الأمنية عزيزة المنال، تراود القريب والبعيد، ويتطاع إليها الكثيرون . . . ولكن لا ينالها إلا من رضى الله عنه وأرضاكم .

سیدی الرئیس . سادتی .

أرجوأن أزجى الشكر صادقا ، إلى الزميل الكريم والأخ العزيز ، الأستاذ الجايل اللكتور عبد الفتاح جوهر ، هذا العالم العلامة ، الفريد في علمه وتخصصاته ، البليغ في لغته ، الواسع أفقه ، ومداركيه العامية واللغوية ، لتفضله وزملائه بترشيحي لعضوية مجلسكم الموقر ، وتقديمي لكم ، فقد نسب إلى "من الأفضال ، ما أنا منها فقير ، وأسيغ على " من الأفضال ، والإنجازات ، ما أنا منها في حاجة . والإنجازات ، ما أنا منها في حاجة . فشكرا له رئيم ، أعانني الله العلى القدير فشكرا له رئيم ، أعانني الله العلى القدير أن أكون عندحسن ظنكم ، وأن أوفيكم جميعا أصدق الشكر وأخلص الامتنان وأعظمه . وأعاهدكم ثانية أن أترسم خطاكم ، في العمل وأعاهدكم ثانية أن أترسم خطاكم ، في العمل على تعريب العلوم و تدريسها بالعربية .

السيد الرثيس

سادتى جهابذة اللغة وسدنتها أعضاء المجلس الموقرة.

لقد أحلى مجلسكم محل المغفور له الأستاذ اللكتور أحمد عمار ، هذا الأستاذ الفقيه والعالم المتبحر ، والطبيب النطاسي ، والأديب! لهذ ، رحمة الله عليه ، رحمة واسعة ، وندى ثراه وطيبه ، وأسكنه جناته وأخلده ، واسمحوا لى أن أعزيكم فيه ، وأعزى فيه أنفسنا جميعا، فقد وافاه القدر المحتوم وهو في أوج نشاطه في أعمال المجمع العلمية والإدارية واستقصاء أضابير اللغة العربية ، وإظهار خباياها وإثرائها.

لقد شارككم الأستاذ عمار فى هذا المجمع المي قر فترة طويلة ، تنوف على اثنين وثلاثين عاما ، فكان منارا ، ينار بنوره ما أظالم من مناحى الغة ، ولمستم فيه اخلاقه الدمثة ، والمعرفة النبياضة وحسن المعاملة ورقتها ، وسحاياه العطرة وكرمه فى العطاء، فما رد سائلا عن استفهام ، ولا نخل فى إبداء مايعرفه ويعلمه، فأنتم به أعلم وبآثاره فى اللغة أدرى ، فمهما تكلمت أو قلت عنه فلن أوفيه حقه ، بل سأكون مقصرا وضنينا ولذا فإنى أنهى الرسالة التى حملتمونى اياها فلا أجد جديدا أعلمكم به ، ولا معلومة أضيفها إلى ما تعلمون ، ولر ما كان فى إحلالكم لى محله بعض الظلم لسانى العظيم ، وظلم لى شخصيا إذ سويتمونى بذلك العملاق الأشم ، الذى تخت أستمدمنه الكثير من المعلومات اللغوية ،

أهتدى به في كثير من الأمور ، وأستفتيه في كثير من المشاكل التي تقابلني في كثير من الألفاظ و دلالاتها والمصطلحات العلمية وحقيقتها ، فيفتيني بالحق ، ويهديني سواء السبيل ، فالبون بيني وبينه شاسع جدا ، فضلا وعلما وأدبا ومكانة فقد كان رحمة الله عليه رائدا في عمله ، ورائدا في مزجه اللغة بالعلم في سلاسة وعذوبة ، وقد كانت له عصبية للغة قال عنها الأستاذ الكبير المرحوم المكتورمنصور فهمي في استقباله عضوا بالحمع الموقر ، عصبية كريمة قادرة : «أساسهامن الحب الموقر ، عصبية كريمة قادرة : «أساسهامن الحب المقتوة والحياة ، ومن عميزات يتذوقها عشاق المقتوة والحياة ، ومن عميزات يتذوقها عشاق الحال ، في موسيقي الحروف والصيغ والأصرات».

لهذا كله انتخب الدكتور عمار في سنة ١٩٥١ عضوا في مجمع اللغة العربية ، وكان لإسهامه القيم في النشاط ، لرفع شأن المجمع ، وخدمة اللغة ، ولابتكاراته في تعريب العلوم الطبية أن انتخبتموه في سنة ١٩٧٦ ناثبا لرئيس المجلس ، مدة أربع سنوات في المكان الذي خلا بوفاة المرحوم الأستاذ زكي المهندس ، ثم جدد هذا الانتخاب مدة أخرى في عام ١٩٨٠.

#### أيها السادة الكرام:

يظهر أن حمية تقديرى وتبجيلى للمغفور له الدكتور عمار قد أنسانى الكلام عن تاريخ حياته وأعماله وأبحاثه وآرائه ، وهى كثيرة بالكثرة التى تفوق مجالنا الآن ، حتى لسردها

فقط ، ناهيك عن التعليق عليها . فاقد كان رحمة الله عليه وغفرانه ، أنيقا في ملبسه أنيقا في مسيته ، إنسانا في معاملاته ، حاسا في إداراته ، حليا في مناقشاته ، حكيا في عادلاته ، هادىء الطبع ، بشوش المحيا ، عادلاته يوما غاضبا ، أو عابسا ، ينتق الألفاظ في حديثه بروية وتؤدة ، فما نفر من مجلسه أحد ، بل كانوا يستوقفونه ليستزيدوا منه .

واسمحوا لى أيها السادة أن أذكر القليل من تاريخ حياته المجيدة وبعضا من جلائل أعماله .

ولد المرحوم في قرية مناوهله من أعمال معافظة المنوفية عام ١٩٠٤. وتربي تربية دينية ، فحفظ القرآن وهو في الثامنة من عمره، واكتسب الصفات الجميدة ، لتردده على أهل الدين ، وتمون يأصول اللغة من أهلها فأحبها ، وحفظ ألفية ابن مالك والمعلقات ، فثبتت عنده ملكة الفصحي ، وغوى الشعر ، فقال فيه الكثير وأبدع . وكان جادا في دراساته ، فتفوق في جميع وكان جادا في دراساته ، فتفوق في جميع تخرجه في كلية الطب ، وتخصص في أمراض مراحلها على جميع أقرانه ، حتى في تخرجه في كلية الطب ، وتخصص في أمراض قد النساء والتوليد و برز فيها ، حتى في أمراض قل انجلترا ، حيث أرسل إليها مبعوثا المعمق في نواحي تخصصه ، فأجاد وكان مثلا في نواحي تخصصه ، فأجاد وكان مثلا مشرفا لمصر في كل المناسبات .

أما فى عمله فقد كان أستاذا معلما، موضع محبة تلاميده ، وتقديرهم ، وكذلك جميع من عمل معه ، أما كعميد لكلية طب جامعة عين شمس فقد كان مجددا حازما ، أرسى قواعد الكلية ، وهى الحديثة العهد – على أسس علمية سليمة – فرفع بشأنها إلى مصافى الكليات الأخرى ، فصارت ملء الأسماع والأبصار فى الداخل والحارج ،

ولقد شارك الدكتور عمار فى كثير من لحان المجمع . . فأثرى فيها ، منها :!' أ

١ \_ لحنة المصطلحات الطبية ٥

٢ - لحنة ألفاظ الحضارة.

٣ ــ لحنة المعجم الوسيط . ٣

٤ – لحنة الحيولوجيا .

الحنة الحوائز

٣ ــ لِحنة وضع قانون المحمع وغيرها .

ونشر له فى مجلة المجمع عدة مقالات فى موضوع «من طرائف الأدب».. وكذلك أبحاث مختلفة فى اللغة العربية وألفاظها. وكان مدققا جدا فى اختيار اللفظ العربى أنى معناه يناسب المصطلح العلمي الإفرنجي فى معناه ومداوله.

كما نشر له بحث قيم فى موضوع «خطة منهجية فى وضع المصطلحات الطبية » .

ولقد مثل المجمع فىعدة مؤتمرات لتشجيع تعريب الطب و دراسته .

وأخيرا أترحم على أستاذنا المرحومالل كتور أحمد عمار ، وأدعو له بالمغفرة ، وحسن الثواب عند خالق الكون ، وصاحب الرحمة والغفران ، الرحمن الرحم .

#### أمها السادة الأجلاع !:

لقد مضى على مجمعنا العريق من عمره المديد ما ينوف على الخمسين عاماً ، إخدم فيها الافتالعربية ، فأثر اها وأنماها ، وثبت أقدامها ، بعد أن اهتزت قواعدها إلى وطغت عليها اللغات الأجنبية واستعيض عنها بالإنكليزية والفرنسية في التدريس ، حتى للأطفال في المدارس الابتدائية ، ناهيك عنها في الحامعات والمعاهد العليا .

ولقد شكل المجمع من بين أعضائه ، الكثير من اللجان ، في مختلف العاوم ، وفي نراحي الحضارة ، الحديث منها والقديم ، مستعينا فيها بخبراء متخصصين في العلوم والآداب والتكنولوجيا الحديثة ، لوضع الألفاظ والمصطلحات العربية في كل حقل من حقول الحياة هدفا لتعريب العلوم ومسايرة للتقدم الحضاري والعلمي ، وجعل اللغة العربية رائدة كما كانت سابقا .

ولقد كفانى، مشكورا، الأستاذ الدكتور شوقى ضيف، مغبة الدخول فى حصر ماقام به المجمع فى خدمة اللغة، فى مدى الحمسين عاما من عمر المجمع المديد، فجال وصال فى جميع أنشطة المجمع المحمة، بحيث لم يترك شاردة ولا واردة إلا أوفاها حقها سردا

وشرحا وتفصيلا مما أغنانى أن ألج هذا البحر الخضم ومتاهاته التى لا يقدر عليها إلا من كان فى مثل الدكتور إشوقى ضيف ، فى قدرته ، باستيعابه جميع الموضوعات وسلامة أساوبه فى وصف ماوعاه ومثابرته فى البحث والتنقيب فى مجالات المجمع أو محاضر جلساته وأضابيره .

السيد الرئيس الحليل سادتى الكرام :

لقد عايشت هذا المحلس الموقر ما ينوف علىسبعة وثلاثين عاماً ، خبيراً في لحنة علوم الأحياء والزراعة ، وسبعة عشر عاما خبيرا فى لحنة الكيمياء والصيدلة وكنت أتوق شوقا وسعادة لاجتماعاتهما بل وأسعد في أوقات التحضير لحاساتهما، إذ كنتأشرف بالحاوس إلى جهابذة في اللغةفأستزيد منهم علما وأستملح لغتهم العربية الفصحى العالية ، وأغوص معهم وبهديهم فأعماق بحار اللغة لنتصيد من الألفاظ ما ينم عن المعانى المرجوة للمصطلحات العلمية ــ فاستنرت كثير امن المرحو مالدكتور عبدالوهاب خلاف بلغته وبلاغته ، ومن المرحوم الأستاذ عبد الفتاح الصعيدى بترائه في الألفاظ ومعانيها، ومن المرحوم الأستاذ عطيه الصوالحي بدقته وقدرته في التعبير ، ومن المرحوم الأستاذ أحمد الحوفى بحسن صياغته للعبارات ، ومن الأستاذ السعيد سلبان بدقته فى مدلول الألفاظ ومصادرها وتأصيلها . ولا أنسى ماكان يسديه لنا المرحوم الدكتور محمد شرف

من المعلومات القيمة التي كان يدونها في جزازات ؛ عن الألفاظ والمصطلحات العلمية وأصولها كما أنى لا أنسى أن المرحوم الأستاذ عبد الفتاح الصعيدي كان لى مدرسا في الستينات حيث كان على أن ألازمه في المراجعة اللغوية للستور الأدوية المصرى الذي هو أول دستور أدوية يؤلف ويصدر باللغة العربية ، فكنا فيتمع كثيرا لا لمراجعته من حيث المرفوع والمنصوب والمجرور أو من حيث مواضع الكلات بعضها بالنسبة لبعض فحسب ، بل لكي تني كل كلمة ولفظ بالمعنى المطلوب وكان هذا يحتاج كثيرا من الوقت نتبادل وكان هذا يحتاج كثيرا من الوقت نتبادل فيه الرأى حتى نصل للغاية المرجوة .

وفى جلسات لحنة علوم الأحياء والزراعة درسنا بجانب المصطاحات العلمية كثيرا من النباتات التى وردت أساؤها فى المعاجم من النباتات الينا من المصادر المجمعية الأخرى التعرف على دلالاتها وكنهها وتحقيقها ، مما كان يحتاج للرجوع إلى ما ذكر عنها من الأوصاف فى المراجع العالمية وما قيل عنها فى المراجع العالمية وما قيل عنها أطلع على كثير من هذه المراجع والتراث ، والحامى بالذكر منها فردوس الحكمة لابن ربن الطبرى ، وكامل الصناعة أو الملكى المحوسى ، والحاوى للرازى ، والنبات لابى حنيفة الدينورى والحامع لصفات أشتات النبات لاشريف والحامع الصفات أشتات النبات لاشريف الإدريسى ، والقانون لابن سينا ، والصيدنة

لأبى ریحان البیرونی ، والحامح لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار،وتذكرة أولى الألباب لداود الأنطاكي، وشرح أسهاء العقاقير لابن ميمون القرطبي، ومنهاج الدكان ودستور الأعيان لكوهين العطار ،والمخصص لابن سيدة، والأدوية المُفردة للغافقي وغيرها كثير ،ومستعينا كذلك بما ورد غنها في المرجع الألمانى عن النباتات الطبية لدراجندورف والفرنسي للوكابر ، وقاموس النباتات لأحمدعيسى ، وقاموس الألفاظ الزراعية للأمير الشهابي ، والمعجم المصور لبديڤيان وغيرهم كثير . ومن هٰذه المراجع تمكنت أن أجمع ما يقرب من ألف نبات عرفها العرب بأسمائها ومرادفاتها كما خرجت منها كذلك من أنهم كانوا يستعملون ألفاظا اصطلاحية دقيقة الدلالة كما نعرفهاالآن، فلو استخرجنا منها الآن هذه الألفاظ وبوبناها لأغنتنا كثيرا فيما نحن نأمل في عمله في سبيل تعريب العلوم . وأخص بالذكر كتاب المخصص لابن سيدة، وأقترحأنيدرس هذا المرجع ويستخرجمنه من الألفاظ ذات الدلالة الاصطلاحية العلمية المرجوة وهينى اعتقادى كثيرة فيه .

وكان من إنتاج اللجنة أيضا، أى لجنة علوم الأحياء والزراعة، تحقيق أسماء حوالى ٢٠٠٠ نبات طبى، ومجموعة أنواع الحيتان، ومجموعة أنواع الحيات ومجموعة ألفاظ النخيل، بالإضافة إلى ما ينوف على عشرة آلاف من المصطلحات العلمية

فى علوم الحيوان والنبات والزراعة وأصدرت الحزء الأول من المعجم البيولوجى وقريبا إن شاء الله يصددر الحزء الثانى والأخير .

أما في لحنة الكيمياء والصيدلة فقد أعيد دراسة ما سبق اقتراحه من المصطلحات أي ما صدر منها قبل سنة ١٩٦٧ فأعيد تحقيقه بدقة ووضعت ما ينوف على ثمانية آلاف من المصطلحات العربية المحققة والتي حازت موافقتكم، وأصدرت الحزء الأول من معجم الكيمياء والصيدلة وسيصدر إن شاء الله الحزء الثاني، كما قامت اللجنة بوضع بيان بأسهاء العناصر الطبيعية وعددها ١٠٧ عربية ومعربة ووضعت لها رموزا بالحروف العربية ، يسهل الدلالة بها عليها و بتمثيلها في الصيغ الكيمياوية و والتركيبية .

وبهذه المناسبة أبحو باللوم على واارة التربية والتعليم، وآخذ عليها لمجازتها استعال رموز هذه العناصر بالإفرنجية وبحروف لاتينية . . مع أن الرموز العربية أدق دلالة وأسهل فهما للدارس بالعربية . . أليس الرمز «نح» رمزا للنحاس، من السهل على الطالب الذي يدرس العربية أن يفهم دلالة من الاسم الإفرنجي Cu المستخرج من الاسم الإفرنجي ولم يتعلمه، لا يعرف هذا الاسم الإفرنجي ولم يتعلمه، وكذلك فإن الرمز «ح» للحديد أدل للطالب على عنصر الحديد من الإفرنجي

(Fe) المستخرج من الاسم الإفرنجي Ferrum و «ف» النفضة من الرمز Ag المستخرج من Argentum

أما قولهم إن هذا اتفاق دولى للتفاهم العالمى فردود عليه إذ أن جميع اللغات الأوربية من أصل واحد وحروفها متشابهة شكلا ورسما ، فهى سهلة الفهم للدارس باللغات الأوروبية وبينما اللغة العربية تختلف عنها فى شكل حروفها ورسمها وكذلك فى طريقة كتابتها ، فاللغة العربية تكتب من اليمين إلى الشمال بدنها الإفرنجية تكتب من الشمال إلى اليمين وفوضع الرموزبالحروف الإفرنجية بين الكلمات المكتوبة بالعربية فيه تشويه ونشاز فى الشكل وفى استمرارية الفكر للقارىء بالعربية د

هذا بالإضافة إلى أن اللغة العربية قد أصبحت لغة عالمية ، أقرت الأمم المتحدة التخاطب بها رسميا . و أن الرموز المستعملة في تدريس علوم الفيزياء والرياضيات وغيرها في وزراة التربية والتعليم كلها رموز عربية و تكتب يحروف عربية ، أما

قولهم كذلك إن اليابان والصين يستعملان هذه الرموز بالحروف الإفرنجية فذلك لأن حروف هاتين اللغتين ليست سهلة الرسم وتمثيلها في الصيغ الكيمياوية التركيبية لبس متيسرا .

وأخيراوليسآخرافيجدربالوزارةالرجوع الى الحق ولملى ما كان متبعا سابقا فى تدريس الكيمياء حتى لا تفتح بابا يمكن التسالى منه للردة إلى اللغات الأجنبية فى تعليمنا وهو ما نحاربه ونتصدى له وتمنعه .

وختاما أرجو ألا أكون قد أطات عليكم الحديث وأثقلت، فشكرا لكم على تحملكم مشاق الاستماع إلى كما أكرر جزيل شكرى لكم على ما أسبغتموه على بقبولكم لى عضوا في مجلس مجمع اللغة العربية الموقر.

و فقينا الله جميعا في خدمة اللغة العربية ورفع شأنها وجعلها لغة العلم في جميع البلاد العربية .

والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته ، ،

عبد العظيم حفتى صابر عظيم الجمع



# ◄ كلمة الأستاذ عبد السلام هارون الأمين العام للمجمع في استقبال العضو الجديد

# كالبشر

## الدكتور

عرفته منذ زمن طویل ، وقد عاد من بعثته إلى جامعة لندن في سنة ١٩٥٦ فعرفت فيه النمضل والنبل والخلق الطيب ، ولم أسأل عنه الناس لأن جوامهم عن هذا السؤال كان حاضرا راهنا ، فقد أثنوا عليه قبل أن يعرفوه كل المعرفة ، فإذا ما عرفوه راحوا يطرونه بكل ما يعن لهم من إطراء. وكان إخلاصه في عمله بكلية دار العلوم ناصعا نقيا لم تشبه شاثبة مما يشوب بعض العاملين في الحامعات من لفتة إلى المال ، أو صبوة إلى الشهرة العاجلة . وكان هدوء الطبع الذي شمله شمولا ظاهرا ، وأضفاه عليه كرم العنصر ، مما قربه إلى إخوانه وزملائه ، وإلى طلبته ومريديه ، وكان نقاء السمعة العلمية الهادثة ، والسمعة الحلقية الطيبة ، عاملين في إجماع القوم على تقديره، وإسباغ الإجلال عليه، فهو عالم جليل .

ومن هنا ينطلق الزميل الكريم إلى تلبية رغبة ما سعى إليه الساعون ، يشارك فى النشاط العلمى العام ، فنراه عضوا فى لحنة

إعداد معلمى اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم، وذا دور بارز فى وضع المناهج والخطط التعليمية بالمدارس المصرية .

و يحتار كذلك خبيرا بلجنة اللغة العربية في المنظمة العربية للثقافة والعلوم الاجتماعية ، وعضوا بلجنة المصطلحات بالمحلس الأعلى للفنون والآداب ، وخبيرا كذلك بالحهاز المركزى لتعليم الكبار التابع لحامعة الدول العربية ،وعضوا باللجنة الدائمة لترقية الأساتذة عامعة الأزهر .

و يمتد هذا النشاط إلى زوايا العالم العربي والإسلامي، فيكون عضوا في المجلس الاستشارى بمركز تعليم العربية لغير العرب في الخرطوم بالسودان ، وعضوا بالمجلس العلمي لجامعة الرياض بالسعودية .

ويدعى كذاك إلى المشاركة فى الندوات والمؤتمرات فى مصر وفى غير مصر من البلاد فيجيب الدعوة .

ومن ذلك نشاطه فى الندوة اللغوية العالمية بالقاهرة، فى دورتين متتاليتين ، ثم فى الندوة اللغوية العالمية بتونس ، وفى مؤتمر سيبويه الذى عقد بمدينة شيراز فى سنة ١٩٧٤، ومؤتمر اللغة خبراء اللغة العربية بالرياض ، ومؤتمر اللغة العربية فى جامعات الحليج بالكويت ، ومؤتمر تعليم العربية لغير العرب يمدينة الرياض .

وهذه كلها أعمال تحتاج لا ريب إلى خبرة خاصة تجمع بين الخبرة العربية وقدر غير يسير من الحبرة العالمية .

ولا يقف جهد زميلنا الفاضل وعطاوه عند هذا الحد ، ولعله الأستاذ الوحيد فى كلية دار العلوم الذى لم ينقطع عن انتدريس بها طوال عمله إلا بمقدار ثلاث سنوات قضاها فى الإعارة بجامعات قطر والإمارات العربية ، والكويت، وبذلك ضرب مثلا عاليا للأستاذ المنتمى إلى بلده .

ولم يقتصر جهده فى بلده على كليته المحببة اليه دار العلوم ، فنرى نشاطه ممتدا إلى كلية · الآداب ، وكذلك كلية الإعلام بجامعةالقاهرة ، وإلى كلية البنات بجامعة عين شمس ، وإلى معهد البحوث والدراسات التابع لجامعةالدول العربية ، وكذا ، عهد الفنون المسرحية .

أو ويعترف له المذيعون فى مصر والسعودية وقطر، والإمارات، بفضله الظاهر فى الدورات التدريبية والتثقيفية بمعاهد التدريب الإذاعى إلى الآن.

وللزميل الكريم نشاطه المعروف في الإشراف على مجموعة كبيرة من رسائل الماجستير والدكتوراه في كلية دار العلوم، وفي معهد الدراسات العربية، وفي الاشتراك في مناقشة طائفة كبيرة من رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعات مصر و جامعات كثير من البلاد العربية.

ولعل أول إنتاج علمي مبشر به هو كتاب قضايا لغوية ، كتاب صغير الحجم ، واكن يقال له كما قيل لكل نافع مستوعب : «كل الصيد في جوف الفرا» ، فهو دراسة مبكرة للفصل بين مدلولات علم اللغة ، وفقه اللغة ، واللغة ، وفيه بيان لوظيفة اللغة في المجتمع وما دخل الاجتماع أو الوراثة فيها ؟وما الفرق بين اللغة واللهجة ؟وماعوامل التوحيد لتكوين بين اللغة واللهجة ؟ وماعوامل التوحيد لتكوين وجازته الشديدة ليعطى فكرة كاملة شاملة وجازته الشديدة ليعطى فكرة كاملة شاملة عن القضايا اللغوية في قديم الزمان وحديثه وزوايا المكان شرقيها وغربيها .

وينبرى في رد صادق على سلامة موسى الذى هاجم دار العلوم وخريجها ، الذين صاروا من وجهة نظرة ينظرون إلى لغتنا كما لو كانت إحدى اللغات المتحجرة في المعابد ، فلا ينبغى تغيير كلمة أو حتى أسلوب التعبير فيها أو خطها . زد على هذا أنهم قد أصبحوا طبقة لهم وضع اقتصادى ووجدان طبقي ينهضان على استبقاء اللغة

العربية في جمودها الحاضر ولذلك يخشون التغيير ويرون فيه هجوما على مصالحهم الاقتصادية.

هذا ما قاله صاحب هذا الزعم. فيقول الزميل كمال بشر: «ولا يسع المنصف إلا أن يحكم على هذا الرأى بالشطط والافتراء على قوم من أولى الناس بالثناء والتقدير، لقاء ما قاموا وما يقومون به من خدمة اللغة والمحافظة علمها.

وكان من الواجب أن يعرف أن دار العلوم كانت المعهد الحكومى الوحيد الذى نجا من سطوة الاستعار وسطوة لغة الاستعار.

ويقول فى مجال الرد عليه أيضا: إننا لا أننكر بحال قيمة الآداب الأخرى ، ولا ندعو إلى إهمال الثقافات مهما كان نوعها أو مصدرها ، إنما الذى ننكره هو التعصب الأعمى للآداب والثقافات الأجنبية مع الاحتقار لآدابنا وثقافتنا . وإن وحدة العرب إنما تستمد من وحدة لغتهم :

ومن جهوده العلمية الممتازة ترجمته لكتاب ستيفن أولمان ، الذى سماه «دور الكلمة في اللغة » ، وهو مرجع رئيسي من مراجع علم اللغة العام ، أفاد منه الكثيرون

من علماء اللغة الأوربيين ومن الباحثين العرب. وأشهد لقد ناقشت كثيرا من الرسائل الحامعية فرأيت مدى اعتماد طلبة الدراسات العليا على هذا الكتاب ، وعلى الحواشي النفيسة والتعليقات التي أضفاها كمال بشر على ترجمته لهذا الكتاب.

إن مؤلفات الزميل كمال بشر تتسم باليسر والتيسير ، وقد أتيح لى من زمن بعيد أن أمتع بصرى وفكرى بقراءات فيها فظفرت بخير كثير ، ثم أعدت النظر فيها من قريب فصح منى العزم أن أقتطع لها وقتا أعاود فيه هذه المنعة وهذه النوافد الدانية القطوف .

ولا أحدث عن كتابه « دراسات في علم اللغة » بقسميه اللذين تناولا الألف والواو والياء ، وتسميتها ، ومدلولها في القديم والحديث ، وخواصها الصوتية بوصفها صوائت وبوصفها صوامت . كما عرض بحثا وافيا مستفيضا عن السكون في اللغة العربية عاولا بيان حقيقته وقيمته في النظام الصوتي العربي ، من الناحية الصوتية المادية والناحية الوظيفية .

والقسم الثانى من هذا الكتاب: «دراسات فى علم اللغة» ينتظم طائفة من البحوث اللغوية ذات الطبيعة العربية الصرفة، وما نهجه العلماء

العرب القدماء فى تناول دراساتهم الصوتية والصرفية والنحوية ، محاولا بيان مواقعها المناسبة فى ضوءعلم اللغة الحديث كما يرى. ويختمه ببحثين آخرين : أما أولهمافيناقش مظاهر التطور فى العربية المعاصرة ، وأما الثانى فيناقش معنى المعنى من وجهة النظر اللغوية على ضوء أشهر المدارس اللغوية المعاصرة .

هذا بعض ماكان من أمر كتبه . أما بحوثه المنشورة فإنهذا النطاق الذي يلفنا قد لا يسمح باستيعاب القول فيها . ويكفى أن نشير إلى بحثه في كتاب العين للخليل وموقعه في الدراسات اللغوية . وقد نشر بحوليات كلية دار العلوم سنة ٧٤ . وإلى بحثه في التعليق على كتاب محاضرات في علم اللغة العام لفردناند دي سوسير . وقد نشر بمجلة الحمع سنة ١٩٧٣ .

وإلى بحثه فى نوعية اللغة التى يتعلمها التلاميذ فى المرحلة الأولى ، ووسائل التقريب بينها وبين اللغة الفصحة ، وقد نشرته جامعة اللول العربية ، مع بحوث أخرى ألقيت فى مؤتمر عمان بالأردن سنة ١٩٧٤ .

وبحث آخر فى مشكلات اللغة فى العصر الحديث. وقد ألتى فى الموسم الثقافى بقطر

سنة ٧٤. وبحث عنوانه «جهود العرب فى الدراسات الصوتية» وقد نشر بمجلة الثقافة العربية الليبية سنة ١٩٧٥ :

ونشرت له مجلة الفيصل السعودية بحثا في الكتابة العربية سنة ٧٨ ، وآخر موضوعه «اللغة العربية والعلم الحديث » سنة ١٩٧٩ .

كما ألتى فى ندوة جامعة الكويت سنة ٧٩ عثا فى الأخطاء الشائعة فى نظام الجملة بين طلاب الجامعات. هذا إلى ثلاثة عشر مقالا بعنوان عام هو « فن الكلام » نشرت كالمها عجلة «الفن الإذاعى»بالقاهرة وغير هاوغير ها. ولعل فى هذا القدر من تلك المقادير ما يجلو صورة مشرقة مشرفة لزميلنا الذى هو موضع اعتزازنا و تقديرنا .

وأما بعد فهذا هو كمال بشر الزميل الجديد الذي أنجبته محلة دياى من مركز دسوق ، في اليوم الحادى والعشرين من شهر سبتمبر في سنة ١٩٢١ بعد الميلاد ، الفتى الذي حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة حقا ، وضمه القرآن الكريم في سن مبكرة حقا ، وضمه إليه معهد دسوق الأزهرى الابتدائى ، ثم أتم تعليمه الثانوى بمعهد الإسكندريةومعهد أتم تعليمه الثانوى بمعهد الإسكندريةومعهد طنطا في سنة ١٩٤٢ وهي السنة التي التحق فيها بكلية دار العلوم تغذوه و ترعاه فيتخرج فيها بعد أربع من السنين في عام ١٩٤٢.

ولا يقف طموحه عند هذا الحد إذ يحصل على دبلوم المعهد العالى للمعلمين فى سنة ٤٨ فيعمل بتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية بوزارة التربية إلى ٤٩. ثم يوفد مبعوثا إلى اندن فيحصل على الماجستير فى علم اللغة المقارن من جامعة لندن سنة ٩٥، وعلى الدكتوراه فى علم اللغة والأصوات من تلك الحامعة فى سنة ٥٦. ويعود إلى بلده راضيا مرضيا فيعين مدرسا بقسم اللغة العربية بكلية دار العلوم مدرسا بقسم اللغة العربية بكلية دار العلوم الى سنة ٢٢ ثم أستاذا مساعدا وأستاذاً إلى سنة ٢٧ ثم أستاذا مساعدا وأستاذاً إلى سنة ٧٠ ورئيسا لقسم اللغة العربية والدراسات

السامية والشرقية من سنة ٦٩ إلى الآن . وهو فما بـن ذلك وكيل للكلية أو عميد لها .

وأقول: ان هذا التاريخ العلمي الحافل وهذا الجهاد الطويل المتواصل ، هو الذي جعل مجمع اللغة العربية يسعى إلى الزميل الكريم.

و إنى إذ أقدم البهنئة الصادقة للزميل الفاذ ل باسم مجمعنا الموقر ، لأرجو له حياة علمية مباركة بين إخوانه ومحبيه وعارفي فضله ،

عبد السلام محمد هارون الأمين العام الأمين العام المجمع



# لمة الدكتور كمال بشر في حفل استقباله عضوا بالمجمع

سيدى وأستاذى نائب الرئيس السادة أعضاء الحجمع الموقرين السيدات والسادة الحضور

هناك لحظات من العمر يقف المرء تجاهها وخواطره مشحونة بالتأمل والقلق في آن معا:

إنه يتأمل في روعة الأحداث التي تضمها هذه اللحظات بين جنباتها ، ويعمل فكره ويشغل نفسه بما ترمز إليه هذه الأحداث من معان سامية ودلالات عميقة. كلها في الحتى إشارات مؤكدة أن غنما عظما قد أصابه وأن فضلاً كبيرًا قد استقر ببابه و ملاً عليه داره. أما مبعث القلق فلأن هذه الأحداث قد وضعته في موقع يهابه الرجال \_بل صفوتهم\_ ويخشونه . إنه موقع امتنع و يمتنع على بعض من هم خير منه وأُعلى كعباً في فنون التعامل مع فرسان الساحة التي اختبر عضوا فها ورشح لتحمل نصيب من التبعات الحليلة التي تنتظره في أرجائها . وهو كذلك موضع تعجم فيه الأعواد ، وتمتحن العزائم وتختبر الهمم في مشهد عظيم يشهده المصطفون الأخيار من أئمة اللغة ورادة العلم في عصرنا الحديث .

ذلك أيها السادة ــ هو ما أحسه وأشعر به ، وهو ما يجول في خاطرى ويختلج في نفس فما إن أذن لى أن أخطو إلى محراب

شيوخ العربية حتى تملكتنى دواع من رغبة ورهبة فأما الأولى فيمليها نزوع إلى التماس الرشد من منارات المعرفة ، ونشدان الحكمة من جهابذة الفصحى ، وابتغاء المزيد من فضل عطأتهم الذى لا ينضب معينه ولا تجف جداوله ،

وأما الأخرى فهى شعور بالخوف يسيطر على ويملأ جوانبى : إذكيف لمثلى أن ينتظم فى صفوف هؤلاء العلماء الأعلام وأن يدلف إلى منازلهم وهم – فى جملتهم – أساتذة له يجلس منهم التلميذ؟.

إنها لمنة من الله ونعمة ، وإنها لحظوة لى وفضل سابغ الأطراف من أساتذتى وزملائى الشيوخ ، أن منحونى ثقتهم وأجازونى إلى حماهم ، وإنى لأدخل دارهم الآن فى أمان وثقة ، سائلا الله الرضا والتوفيق راجيا من الصحاب القبول والأخذ بيدى نحو الطريق .

هكذا شاء الله ، و هكذا تفضلتم ، حراس اللغة وحفظة تراثها وثقافتها ، فنلت شرف الدخول إلى معقلكم الحصين الأمين . ويقيني أنني باذل جهدى فيه مااستطعت ، مشاركا ومتابعا ، ومستمعا إلى شيوخى

ومتعلما منهم ، طامعا فى التوجيه والإرشاد · سائرا على الدرب الذى يرسمون متطلعا إلى الغاية التى من أجلها بجهدون ويكدون .

وأيم الله أن اللسن العاجزة عن الإفصاح بفضلكم ، والتبيان لشكركم فجمعكم أعظم من أن يلهج بالثناء عليه لسان ، وأكبر من أن يوفيه حقه بيان .

وليس المصادفة في شئ أن يتولى تقديمي إلى مجمع الخالدين أستاذى « عبد السلام هارون » إمام المحققين وشيخ النحاة ورائد الكشف عن جوهر العربية التي خلفها لنا أسلافنا الغر الميامين. إن ندب الشيخ لتقديم تليمذه خط مرسوم وغرض مطلوب : فيه إعلان عن خطر الموقع وإفصاح عن جلال المهمة ،وفيه مع هذا ــور بما قيله ــ تشجيع للتلميذ أو تعهد بالرى لفنن مأمول الثمر في دوحة فينانة ، جناها طيب وقطوفها دانية. وهأنذا أستاذى العظيم أدرك الملمحين وأستوعب الفكرتين ، فليطمئن قلبك ، وإن كنت سيدى الأستاذ ــ قد خلعت على من الوصوف مالا تطمع الآمال في الاتصاف مها أو محاولة الوصول إلى اكتسامها ، و مدحتني مدحا تصدره عن سماحة وكرم نفس تشجيعا لتلميذك ومريدك وأقول ما قال شوقى:

وما أدبى لما أسدوه أهل

ولكن من أحب الشيء حابي

فلك الشكر كفاء فضلك ولقاء ما قدمت لى من خير حملته إلى كلماتك الفصاح وبيانك الرفيع .

سیدائی - سادئی

جرت عادة المجمعيين أن يتحدث الحالف عن زميله السالف. وسلمى هو المغفور له الأستاذ محمد خلف الله أحمد الذى رأى الزملاء أن مجلسونى على كرسيه ، ولكن دونمقارنة معقودة أو كفاية فى معهودة وإنمامن وجهه نظرى في الأقل – للتأسى به علما وعملا وسلوكا وإنجازا .

كان رحمه الله علما من أعلام العربية بشى علومها وفنونها ورائدا من رواد الفكر والثقافة فى عالمنا العربى والإسلامى ومشهودا له بالثراء والعمق فى المعرفة الأدبية واللغوية فى مختلف الهيئات والمجتمعات العلمية فى شى أنحاء العالم شرقة وغربه على سواء. فحديثى عنه اليوم أشبه بحسوة طائر من بحر زاخر.

نشأ حمه الله في قرية «العمرة» بتسكين العين أو العمرة بفتحها (١) من أعمال محافظة سوهاج سنة أربع وتسعائة وألف من الميلاد. وتربي في أحضان بيت كريم ذي رياستين : رياسة إدارية بالقرية ورياسة أدبيه فكرية فيها وفيا جاورها من قرى ونجوع . فقد كان جده لوالدته عالما أزهريا فاضلا يلتف الناس من حوله ويفدون إليه من هنا وهناك طلبا للمشورة والتوجيه الديني وفض الحصومات : أما خاله— وكان خريخ دار العلوم — فقد

<sup>(</sup>١) « العمرة » بضم العين وفتح الميم فيه إشارة إلى ما يرى من أن هناك صلة أو نسبا بين أهل هذه القرية الأصليين والفاروق عمر بن الخطاب .

أوتى نعمة الوفاء لأهله وعشيرته ، إذ كان يعقد حلقات الدرس لتعليم الكبار ، وكان رحمه الله يختلف إلى هذ الحلقات وهو فى مقتبل عمره ليشاهدها ويكون بجوار خاله الذى كان «كثير التعهد لهبالتوجيه والتثقيف».

وفى بداية حياته توجه إلى القرآن الكريم فحفظه وأتم حفظه فى سن مبكرة ثم أخذ يتقلب فى ألوان من المدارس الابتدائية والريفية ، غير منصرف عن ميله الأدبى واللغوى الذى ظهرت بوادره منذ سنيه الأولى بتشجيع من خاله ، فكان يختلف من وقت إلى آخر إلى أمهات الكتب و درر التراث كالمعلقات و لاميتى العرب والعجم وغيرها من دواين الشعرومتون اللغة .

وظل وثيق الصلة بهذا وذاك حتى التحق التقسم النظامى بالأزهر حين شد الرحيل إلى القاهرة ، ليبحث عن آفاق علمية وأدبية أوسع وأرحب . وظل بهذا القسم فترة من الزمن ثم نصحه الناصحون وهدته مشيئة الله إلى المكان الذي يجد فيه نفسه ويحقق آماله وتطلعاته وينمى ميوله البادية منذ أول لحظة من اتصاله بجده وخاله المذكورين . فدخل دار العلوم وابتدأ فيها عهدا جديدا امتد ثمانى سنوات :

أربعا فى قسمها التجهيزى وأربعا فى فسمها العالى . وتخرج فيها سنة ثمان وعشرين وتسعائة وألف وكان أفى سنوات دراسته كلها أول فرقته ،

وفى أثناء الدراسة بدار العلوم تأكد نبوغه ولمعت عبقريته فى مناخ متعددة من ألوان الفكر والأدب والشعر والنشاط الاجتماعى والسياسى : وكان محل التقدير والإكبار والإعجاب من قرانه وأساتذته ، كما كان كبار الشعر آنذاك (من أمثال شوقى وشاعرة البلدية حمد عبد المطلب) بعجبون بشعره ويطربون له .

وسافر فى بعث علمى إلى انجلترا سنه تسع وعشرين وتسعائة وألف ونال درجة البكالوريوس عام أربعة وثلاثين ، ودرجة الماجستير فى الأدب سنة سبع وثلاثين وتسعائة وألف فى موضوع هو: « الأحكام الحلقية عند أطفال المدارس وعلاقتها بالعمر العقلى » د

وعاد إلى مصر فى العام ذاته فدرس فى دار العلوم فترة قصيرة ثم انتقل إلى كلية الآداب بجامعة القاهرة التى ترك فيها بصمات واضحة وآثارا خالدة كما يظهر ذلك مثلاً

فى تنظيم دراسة خاصة لطلاب الماجستير عن «صلة علم النفس بالأدب » .

«وحين أنشئت جامعة الاسكندرية سنة اثنتين وأربعين وتسعائة وألف نقل إليها مدرسا وترقى في مناصبها العلمية إلى أن أصبح رئيسا لقسم اللغة العربية وآدابها ثم انتخب عميدا للكلية سنة إحدى وخسين وتسعائة وألف تعينة في العادة مرات ،حتى وستين وتسعائة وألث إلى أن بلغ سنالتقاعد في سنة أربع وستين وتسعائة وألف: ثم اختير مديراً لمعهدا الدراسات العربية والعالية وشغله عدة سنوات (1)

ولم تحل هذه المسئوليات الرسمية والإدارية الكبار منذ الطلب حتى رحيله عنا دون الأخذ بنصيب موفور وحظ مشكور من أوجه النشاط العلمى والثقافى العام والحاص ، ودون الاشتراك اشتراكا فعليا ومؤثرا فى كل ما يجرى حوله من أحداث وما يقع من مناسبات وما يعقد من مؤتمرات وندوات فى الداخل والحارج وما يؤسس من الهيئات و الجمعيات ذات الصبغة العلمية والاجتماعية والسياسية .

لقد شهد ثورة ١٩ واشترك فمها خطيبا وشاعرا وفى أثناء الطلب بدار العلوم تعرف إلى « سعد » وأنشده من شعره في مناسبات شتى ، كما كان رائدا من رواد الطلبة ورثيسا أو عضوا فى لحانهم السياسية والثقافية وتدرجت الأمور معه يتدرج الأزمان والمناسبات، ففي لندن عقد الندوات واشترك فى المؤتمرات وفى إدارة النادىالمصرى هناك. أمانى مصر والعالم العربى والإسلامى فكانت له صولات وجولات مشهودة معروفة تمثلت في لقاءات واجتماعات علمية تفوق الحصر والعدني هذا المقام. وقد مثل بلده في مؤتمرات عالمية كمؤتمرات المستشرقين فى باريس واستنبول وكمبردج ، ومؤتمرات الثقافة الإسلامية فى أُمريكا وباكستان ومؤتمرات اليونسكو ومؤتمر الكتاب الأسيويين والأفريقيين في طشقندومؤتمر المعلمين العرب في الإسكندرية وغير ذلك كثير من أول السطر وإن ننسلا ننس فى هذا المقام موقعه البارز فى هيئات رسمية أوشيه رسمية في مصر ، فقد مثل جامعة الإسكندرية في المجلس الأعلى لرعايه الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية كما مثل بعد جامعة عن شمس في هذا المحلس. وانتخب عضوا في المؤتمر الإقليمي والمؤتمرالعام للاتحاد القومى للجمهورية العربية المتحدة وعضوا بالاجنة التحضير يةوا اثرتمر الوطني للقوىالشعبيةوعضو ابالشعبة القومية لليونسكو

<sup>(</sup>۱) «المجمميون في خمسين عاما » للدكتور مهدى علام ص ٢٦٦ – ٢٧ – تحت الطبع وقد أفدنا منه كثيراً .

ومقررا للجنة الشرق الغرب بها .وقد توج هذا كله بانتخابه عضوا عاملا بمجمعنا هذا سنة تسع وخمسين وتسعائة وألف .

وعلى الرغم من انشغال راحلنا الكريم بهذة المستوليات الكبار والتبعات الضخام لم يزل دائبا على البحث والنشر . ومحصوله المنشور من الكتب والبحوث منذ سنة سبع وثلاثين وتسعائة وألف إلى يوم اختير إلى جوار ربه يشهد بإخلاصه للعلم و توفره على المدرس :

ولسنا بقادرين في هذا المجال أن نحصى ما خلفه لنا الراحل الكريم من كتب ويحوث علمية ومقالات أدبية ولغوية وما تلقيناه عنه من آثار فكرية طوال حياته الحصيه الثرية.

وحسبنا هنا أن نشير إلى نماذج من هذه و تلك على ضرب التمثيل :

(أ) الكتب:

وهى تتوزع على مختلف مجالات الدرس اللغوى والأدبى والثقافة الإسلامية وغيرها، وتعرض لقضايا جوهرية فى هذه المجالات ونعالجها يهج علمى دقيق . وجاءت مادتها فى أسلوب أدبى رفيع يم عن سيطرة فائقة لفنون القول وطرائق العرض والتحليل .

## من هذه الكتب:

١ – الطفل من المهد إلى الرشد.

٢ ــ دراسات في الأدب الإسلامي .

٣ - من الوجهه النفسية في دراسة
 الأدب ونقده .

٤ ــ الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة .

ه ــ الإسلام والحضارة .

٦ - معالم التطور الحديث في اللغة العربية وآدابها .

#### (ب) البحوث والمقالات:

أما البحوث والمقالات أكثرها عددا وتنوعا في المادة والموضوع وبعض منها ألقى في مؤتمرات عالمية وبعض آخر نشر بالمجلات العربية وغير العربية ، كما جاء عدد منها باللغة الإنجليزية وهذه أمثلة منها :

١ ـ نظرية عبد القاهر الجرجانى فى أسرار البلاغة (مؤتمرا الستشرقين فى باريس،
 و عجله الدارسات الشرقية بشيكاغو) ه

٢ ــ أثر الدراسات القرآنية في تطور المستشرقين
 أفي استنبول ) .

٣ ــ صله الثقافة العربية بالثقافات الأخرى
 (مؤتمر طشقند للكتاب الأسيوبين والأفريقيين).

٤ – المراحل الأولى من نطورات العربية الفصيحى (نشر فى دائرة المعارف الإسلامية).

هـ أثر العرب في تطوير البلاغة والنقد
 الأدبي (نشر في دائرة المعارف الباكستانية) .

#### (د) نشاطه المجمعي :

أما النشاط المحمعي للمغفورله الأستاذ محمد خلف الله أحمد فهو نشاط واسع عميق.

فقد ساهم في أعمال المجمع طيلة ربع قرن من الزمان واشترك في مؤتمراته ومجلته ولجانه ، فكان عضوا بلجنة المعجم الكبير ولجنة ألفاظ الحضارة ولجنة العلوم الفلسفية والاجتاعية ولجنة الآداب ولجنة معجم العلوم الاجتاعية ولجنة الأصول .

وكان له فى كل هذه اللجان دور بارز يتمثل فى تقديم المادة والتقارير . وفى المحمع أيضا ألتى عددا من البحوث ذات الأهمية الحاصة فى ميادين متنوعه منها :

١ ــ الثقافات القديمة وحركة الترجمة العربية في القرن الماضي .

٢ - ابن قتيبة والتوجيه اللغوى للكتاب
 ( وألقى هذا البحث فى دور مؤتمر المجمع
 ببغداد سنة خمس وستين و تسعائة وألف ) .

و تعد الكامة التي ألقاها في حفل استقباله بالمجمع ممثلة لبحث ذي قيمة عالية ينتظم نقاطا ذات أهمية بالغة تتعلق بدور المجمع ومسئولياته كو اللغة العربية ومشكلاتها.

هذه أيها السادة – لمحة خاطفة عن حياة الراحل الكريم و تلك قطوف من ثمار غرسه وشدًا طيب من سيرته العطرة، وما أردنا هنا التعريف به أو بآثاره بالمعنى الدقيق ؛ إذ الأعلام لا تعرف، وإنما قصدنا إلى دعوة الخالفين للنظر في أبعاد هذه الشخصية الفدة والتعمق في جوانب عطائها ليسيروا على هدى سالف ويحدوا حدوه إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا.

أما أنا فقد حاولت ومازلت أحاول وأنى لى أن أدرج مدارجه وأرقى مراقيه أو أن أدنو من شامخ صرحه!! حاولت شيئا من ذلك عندما شرف مجلس كلية دار العلوم بعضويته لمدة عشرين عاما أو نحو من ذلك . حاولت التلقى منه والأخذ عنه : أخذ التلميذ من شيخ علم جهباذ أوتى الحكمة ومنح عمق البصيرة ونفاذها . وسوف أحاول أن أترسم خطاه وأسير على النهج الذي خطه وارتضاه .

ولقد توافينا (أعنى السالف والحالف) على قضية جوهرية جديرة أن تشغل المحمح الموقر ونحظى منه بموفور الاهمام والعناية. تلك القضية هي قضية مشكلات اللغة العربية التي لخصها سالفنا فيا سماه « الثنائية اللغوية » ويغي بها مستويين من الكلام: فصيح وعامي الما أنا فأصف وضعنا اللغوي في العالم العربي الكبير « بالرباعية اللغوية » . أو الخماسية الكبير « بان جاز التعبير ،

إن هموم العربية ذات أشكال وألوان وهي هموم تمسكيانها وخواصها الأساسية. والحق أن همومها تجسيد حي لهموم أهليهاعلمياو ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا: اضطراب في هذه الأبحاء واضطراب في اللسان، وخلط في هذه الميادين منهجا وسلوكا وخلط في الغتنا دراسة وتوظيفا .

لدينا الآن فصحى (أو فصيحة) ولغة الدواوين وأشباهها ولغة الإعلام ولغة المثقفين ، ولدينا العاميات وهي بالعشرات أو بالمئات تعد . ولا يغرنك أن تعبر على نصوص أو سطور قليلة أو كثيرة مكتوبة بلغة فصيحة لأن اللغة المكتوبة فيها تكلف واصطناع وتخضع للمراجعة والمعاودة .

و إنما اللغة إذا أطلقت مصطلحاً فهي تعنى عند العارفين والداررسين اللغة المنطوقة. واللغة المنطقوقة واللغة المنطقوقة هي أساس المكتوب ومعينه فإذا صلح المعين صلحما يستمد منه وليس العكس بصحيح محال فاللسان الحي أولى بالعناية من اللسان الصامت، فالعرب جميعاً يتكلمون ولكن الغالبية منهم لا تكتب ولا تقرأ .

ما السبيل إذن إلى معالحة هذا الوضح الغريب الحطير الذى قل أن تجد له مثيلا في العالم ؟ أنطرح الفصحي ونتخذ العامية لسانا لسعة انتشارها وسيطرتها على الساحة اللغوية ؟ حاشا لله أن أنهج هذا النهج أو أن أدعو إليه .

علاج هذه المشكلة يحتاج إلى وقت طويل وصبر دائب ونظر ثاقب جاد، ويحتاج إلى مراجعة الأوضاع العلمية والثقافية والاجتماعية . كما يتطلب وقفة متأنية إزاء العملية التعليمية في جميع مراحلها. ودور اللغويين هنا دور رائد قائد ، وحامل الراية في هذا الدور وفي تلك الساحات جميعا هو مجمع الحالدين .

كيف الحروج من هذا المأزق ؟ كيف الوصول إلى لسان عربى فصيح ، يجمع الناس على كلمة واحدة تلم شتات أفكارهم وتقرب من ألوان ثقافاتهم وتؤكد وحدتهم في الآمال والآلام ، وتغرس في نفوسهم روح الانتماء إلى عقيدتهم ولغتهم ووطنهم الصغير والكبر على سواء ؟

لست بمستطيع الآن تقديم خطة عامية مفصلة لوسائل هذا العلاج ، وأكتفى بتسجيل بعض المقترحات أو التوصيات ، أو لنقل: إنها أمانى يتمناها محب للغته غيور عليها بين أيدى رجالها وحهاتها الأجلين .

۱ - المجمع - و لا شلث - دور فعال ، أتمنى أن يمتد أثره إلى الحياة العامة و لا يقتصر على «الفتاوى الصامتة» تلك التى يصدرها فى محرابه و لا تصل إلى أعين الناس وأسماعهم. وهنا أرجو أن نتجاوز حد التصويب أو التسويغ إلى تقديم الحديد المبتكر فى التخطيط رالدرس والتوظيف .

٢ — أتمنى أن تفتح قنوات اتصال منوعة عميقة تمد المعنيين بالكلمة المكتوبة والمنطوقة بحاجتهم . وأهل الكلمة المنطوقة بالذات — كالإذاعة مثلا — أولى الناس بالصحبة وأجدرهم بالغذاء اللغوى وعطاء المجمع . وفى ظنى أن الإذاعة الآن تقوم بدور مشكور فى طريق التصحيح اللغوى ، بل قل إنها أفضل بيئة توظف اللغة المنطوقة الصحيحة إذا قورنت بغيرها من البيئات .

٣ — أتمنى ألا نكتفى بالنـدوات أو
 المؤتمرات التى يعقدها المجمع، بل ننظم أمثالها
 لجماهير المثقفين لأن اللغة مطلب عام لجميع الناس.

خ — أرجوأن نصطنع من الوسائل ما يعطى: قرارات المجمع صفة الإلزام ويضمن لهما الشيوع والانتشار ، وصولا إلى تعميق فكرة الانتماء وتخلصا من ظاهرة "التعريب اللغوى" والذى تبدو آثار مواضحة على الألسنة ولافتات المحال التجارية والشركات وإعلاناتها المنتشرة هنا وهناك في الشوارع. وأخشى أن أقول إن ظاهرة التغريب هذه تسربت إلى أقلام يعنى الكتاب والمثقفين .

ه - أرجو أن نوجه مزيدا من العناية إلى اللهجات ومستويات اللغة الأخرى بقصد استخراج الثروة الصالحة منها وضها إلى المحصول اللغوى العام ، الذى ترتضيه أسلوبا لتماملنا ، وأساسا لوحدة لغوية قوية ثرية ، تقا بل حاجات الناس وممناحي معايشهم وتحافظ على دبننا وتراثنا .

أما موضوع المصطلحات ولغة الكتابة العلمية فذلك أمر يجتاج إلى وقفة خاصة فى فرصة أخرى .

ولكنى أقرر هنا على مسمع منكم أن الاختلاف البادى بين العرب فى دلالات هذه المصطلحات وافتراقهم فى طرائق التعبير في مجال العلم ، يرجع فى أساسه إلى الفراغ العلمى والعجز عن الاشتراك فى هذا الميدان بطريق الابتداع والابتكار كما يرجع إلى الاكتفاء بالنقل والتقليد .

رحمالله سالفناه العظيم، وسدد إلله خطانا على والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كمال بشر عضو المجمع



### كلمة الافتتاح

### للدكتور ابراهيم مدكور رئيس الجمع

سيداتي ـ سادتي :

إخوانى . . وزملائى " : [ها نحن نودع اليوم الراحل الثانى فى دورةالمجمع الحمسينية وهو المرحوم العالم والفقيه الكبير الأستاذ أحمد هريدى .

نودعه ولم ننعم بصحبته إلا خمس سنوات فقط ، دخل مجمعنا فى مارس من عام ١٩٧٩ ، العلم العلم ١٩٨٤ ، وفارقه فى مارس من عام ١٩٨٤ ، فلم يكد يسلم حتى ودع ، وكأنه كان على موعد مع زميل آخر له دخل المجمع على موعد مع زميل آخر له دخل المجمع معه فى عام واحد وفى جلسة واحدة هو المرحوم اللكتور محمد رفعت فتح الله ، سبقه بقليل ، وأبى فقيدنا إلا أن يلحق به.

ولست فى حاجة إلى أن أحدثكم عن العالم والفقيه الحليل المرحوم الأستاذ أحمد هريدى، مفتى الديار المصرية، لست فى حاجة

إلى أن أحدثكم عنه ، فسيتولى الحديث عنه زميل له ، ويقول كامة المجمع فيه ، وإنما أو د فقط أن أقول إن هذا الراحل الكريم كان حريصا كل الحرص على متابعة أعمال المجمع ، رغم ماكان يصادف من صعوبات في سبيل ذلك . وما طلبنا إليه مشبئا ، إلا وفاه ، وكان زميلا لى في لحنة من لحان هذا المجمع هي لحنة معجم ألفاظ القرآن الكريم ، وأشهد كم على أن أية قضية تستوقفنا كنا تضعها تحت بصره ، وكان يسارع بالرد عليها تغمده الله برحمته وجزاه يسارع بالرد عليها تغمده الله برحمته وجزاه خير الحزاء .

وسيقول كلمة المجمع فيه زميانا الدكتور محمد الطيب النجار ، ثم تليه كلمة الأسرة يتولاها بجل الفقيد السيد محمد صلاح الدين هريدى ، والكلمة الآن للأستاذ الدكتور محمد الطيب النجار .



# \_ • كلمة الدكتور محمد الطيب النجار

في تابين المفسور له



### الأسناذ الشيخ

نحمد الله سبحانه وتعالى ، ونصلى ونسلم على أنبياثه ورسله وعلى خاتمهم سيدنا محمد ابن عبد الله إصلى الله عليه وسلم أما بعد .

سيادة رئيس المجمع ، السادة الزملاء حضرات السادة الأجلاء . . تمر الأيام و تتابع ، ويدور الفلك بالناس دوراته المتلاحقة ، فيغير الله الأحوال بين يأس و رجاء ، وعبوس و صفاء ، وإقبال وإدبار ، والله يقلب الليل والنهار .

وقد خلق الله الموت والحياة ، والموت بلا شك حق لاريب فيه ، وقدر نافذ لا مرد له ، رضى الناس أم سخطوا ، أعلنوا ، الحرب عليه أم سالموا . . والله سبحانه وتعالى يقول «كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ، فمن زحزح عن النار وأدخل الحنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » .

والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح «عش ماشدّت فإنك

میت ، وأحبب من شئت فإنك مفارقه ، واعمل ما شئت فإنك مجزى به » .

و الشاعر العربي الحكيم يقول: حكم المنية في البرية جاري

ما هذه الدنيا بدار قرار

بينا يرى الإنسان فىها مخبرا

فإذا به خبر من الأخبار

طبعت على كدر فكيف تريدها

صفوا من الأقذار والأكدار

ومكلف الأيام ضد طباعها

متطلب فى الماء جذوة نار

سنة الله فى خلقه ، موت وحياة ، ثم هكذا يدور الفلك ، وهكذا تتعاقب الأحداث ، ونحن اليوم حيما نجتمع لنتحدث عن فقيد المجمع الكبير، فقيد الإسلام المغفور له الشيخ أحمد هريدى مفتى مصر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية ، وعضو مجمع

اللغة العربية ، فإنما نتحدث عن فقيد العلم ، والعلم هو الغاية التي ليس بعدها غاية والعلماء في هذه الدنيا هم أساة الأرواح وأطباء النفوس ، وهم الذين يسمون بالعقول فيصقلون عوجها ، ويشحذون مضاءها ، وينيرون لها السبيل إذا ما اضطربت الأمور وتلبدت الغيوم .

والرسول صلى الله عليه وسلم يقول « من يرد الله به خبرا يفقهه فى الدين » ويقول « العلماء ورثة الأنبياء » .

وفقيد المجمع المغفور له فضيلة الشيخ أحمد هريدى عالم جليل لاريب فيه ، وفقيه ضليع ، ومفت من المفتين اللين عرفوا الحق ، وتمسكوا به ، وكانت كلمة

الحق دائما تجرى على لسانه، لم يتغير تحت ضغط سياسي أو تحت هوى أو غرض وظل بحمد الله يودي رسالته كاملة إلى أن اختاره الله إلى جواره طاهرًا تقيا مؤمنا صادقا عالماً عاملا ، بحمد الله .

ولقد ولد رحمه الله في بلدة الفقاعي مركز ببا محافظة بني سويف سنة مركز ببا محافظة بني سويف سنة القضاء أم تدرج بعد أن نال درجة تخصص القضاء الشرعية وصل إلى رئيس لحكمة المنصورة الشرعية شم عين بعد ذلك مفتيا لجمهورية مصر ، شم اختير عضوا في مجمع البحوث الإسلامية شم اختير بعد ذلك عضوا بمجمع اللغة العربية مم وفي خلال عضويته لمجمع اللغة العربية كما وفي خلال عضويته لمجمع اللغة العربية كما مثالا للعالم المخلص الذي يؤدي واجبه مما الأداء.

ولقد شارك فضيلته في مؤتمرات إسادمية كثيرة ، وكان من أهمها المؤتمر الإسلامي الذي عقد في ماليزيا سنة ١٩٧٦ وله فيه يحث مستفيض دقيق عن الزكاة في الإسلام وقد بحث في هذا الموضوع نظام الزكاة في الإسلام وكيف أن الإسلام وانتصر عليه بهذه الفريضة المقدسة وأفاض في ذلك الموضوع ، ووصل والحمد لله إلى النتيجة المرجوة التي تطمئن لها النفوس

واشترك فضيلته فى تقنين الشريعة الإسلامية واشترك كذلك فى موسوعة الفقه الإسلامى فى المحلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف وهكذا أسهم أسهاماً كبيرا فى جميع المؤسسات الإسلامية الدينية ، وأثمر إسهامه والحمد لله أجل الثمرات وأعظمها

وإذا كان لى أن أتحدث عن محوثه] الكثبرة التي استمتعت بقراءة معظمها فإنى أقول محق إن هذا الرجل كان دقيقا وكان نافذ البصيرة ومخلصا إلى أبعد الحدود فى كل عمل يقوم به ، وعلى الرغم من أن موَّلَفَاتُهُ تَكَادُ جَمِيعُهَا تُكُونُ مُخْطُوطَةً ، إل أنه يرجى أن تطبع إن شاء الله عما قريب لينتفع بها المسلمُون ، وسوف يكون من الأمانة وتصديقا لما قلته أن أعرض لكم بعض آراء له حول ترجمة القرآن وحول التفسير العلمى للقرآن الكريم ، وهذا مجرد مثال أردت به أن أبين كيف كان الرجل يعالج القضايا الهامة التي بجب أن . ينظر إليها العلماء نظرة دقيقة ، وقد كان له بحث كذلك في استقبال شهر رمضان و هلال رمضان ، ووصل فيه إلى رأى دقيق هو الرأى الذي انتهت إليه جمهرة العلماء في هذه الأيام.

وأرجو أن تأذنوا لى أن اقرأ عليكم حفاظا على أمانة النقل وأمانة الكلمة ، ان اقرأ لكم بعض سطور من آرائه حول ترجمة القرآن ، وحول التفسير العلمي للقرآن الكريم، يقول فضيلته عليه الرحمة :

« إِن ترجمة القرآن تصدق بمفهومين : الأول الترجمة الحرفية للنص العربى المنزل من عند الله وهذا غبر ممكن ولم يقل بهأحد ممن درسوا الموضوع وقتأن كان التفكير فيه. لأن القرآن أساس للتشريع الإسلامي وأحكامه وقواعده ومبادئه اآيى تتعلق بتنظيم حياة المحتمع الإسلامى في مختلف جوانها وربط علاقاتهم ببعضهم وبربهم وبغيرهم من المحتمعات الأخرى من جميع النواحي وفي أوقات الحرب والسلم ، وألفاظه العربية لها معانبها ومدلولاتها واحتمالاتها وتوجيهاتها التى ترتبط بها الأحكام والقواعد والمبادئ التي تكون محل اجتهاد المحتهدين واستنباطهم واختلافهم واتفاقهم وذلك فضلا عن جانب الإعجاز اللفظى والمعنوى المرتبط بالنظم العربي ،

والترجمة الحرفية ليس فيهاشيء من ذلك كلموقد اتفق المسلمون على عدم جوازها . وقد أصدرت بعض الدول غير الإسلامية ترجات للقرآن كانت مسخا وتشويها وتحريفا لكتاب الله وفيها أخطاء كثيرة يندى لها الحبين والقسم إ الثاني ترجمة معانى القرآن بأن تؤلف لحنة من المختصين لوضع تفسير موجز للقرآن يعتمد الصحيح والراجح ثم تؤلف لحنة على هذا الأساس لترجمة هذا التفسير . وهذا ممكن وجائز بالاتفاق . وقد قامت بعض الدول الإسلامية بإصدار ترجهات من هذا النوع ويفكر الأزهر

فى عمل ترجمة دقيقة صحيحة لمعانى القرآن ونشرها لتكون بمثابة الأصل الذى يرجع إليه عند الاختلاف بالنسبة لما صدر فى ترجهات مختلفة، هذا كلام الشيخ حول ترجمة تفسير القرآن.

وفى مجال التفسير العلمى للقرآن يقف فضيلة المرحوم الشيخ أحمد هريدى وقفة الفاحص المتأمل فيقول: إن القول بعدم جواز تفسير القرآن تفسيرا علميا بإطلاق دون تفصيل بين ما يكون عرضة للإلغاء والإبطال من مقدرات العلم وما لا يكون كذلك عيد إلى الأذهان ماكان يردده بعض الباحثين يعيد إلى الأذهان ماكان يردده بعض الباحثين في مجافاة الدين للعلم مما لا أساس له فإن الذين مجد العلم ورفع من شأن العلماء الدين علمون والذين لا يعلمون الدين إلى تعلم العلم وحث لا يعلمون » (إنما يخشى الله من عباده العلماء » وقد دعا الدين إلى تعلم العلم وحث عليه ، ولا تقول مع القائلين إن العلم الذي يدعو إليه الدين هو علوم التفسير والحديث يدعو إليه الدين هو علوم التفسير والحديث والفقه والتوحيد وأصول الفقة فحسب .

وهذه نظرة جليلة من الشيخ الجليل عليه الرحمة فإن بعض الناس ممن أسعدهم الله بأن يكونوا علماء في التفسير والحديث والفقه ربما يطن البعض منهم أن هذا هو العلم ، ولكن الشيخ ينظر نظررة شاملة فيقول إن العلم الذي يدعو إليه الدين ليس هو علوم التفسير والحديث والفقه والتوحيد فحسب وإنما هوكل علم يرق محياة الإنسان

وينفعه ويسيربه قدما مع ركب الحضارة والتقدم العلمي أ والحضاري . والله تعالى حين أراد أن يستخلف الإنسان في الأرض إممارتها واستخدام ما أودعه الله فيها من أسرار وعجائب أشار الكتاب الكريم إلى أن أساس الصلاحية للإستخلاف هو العلم والقدرة على تحقيق العارة وتفهم أسرار الكون . . وقد نجِح الإنسان في خلافته وعمر الأرض وأثار الحياة وكشف بالعلم والاختراع كثيرا من أسرارها وعجائبها وامتد الإصلاح إلى كل ركن فيها.ً. وصعد الإنسان إلى القمر بوسائل العلم وآثارالعلم. ونزل على سطحه ونقل إلى الأرض بعضاً مما يحتويه و هو يواصل الآن في محثه عن الحياة على كثير من الكو اكبوسوا عأراد القائمون مهذا العمل العلمي العظيم أم لم يريدوا فسوف تنتُّهي البشرية إلى الإيمان بخالق إالكون كله يوما فيه من أسرار وعجائب ومكنونات وأنه إله واحد خالق إمدبر إمقدر وهذا الإيمان هو دعوة الدين وغايته . وذلك ما أدى ويؤدى إليه العلم فالعلم يتحدم الدين والدين يدعو إلى العلم ويفتح آفاقه ويحض على تعلمه. وفى مجال الحُقائق الثابتة لن تكون بينهما مجافاة ولا تناقض .

ثم ينتهى فضيلتة إلى نتيجة موفقة حيث يقول: فليس من منطق الدين أن تمنع تفسير القرآن الكريم تفسيرا علميا في نطاق الحقائق الثابتة وليس من منطق العلم أن نباعد بينه وبين الدين في هذا النطاق ه

و هكذا أيها الإخوة تبدو آراء العالم الحليل آراء حرة مستنيرة متعمقا في بحثه مطمئنا إلى ما يبديه من آراء لأنه بحمد الله قد اعتمدعلى أساس متين سلبم .

أمها السادة الزملاء. أيها الإخوة الأعزاء إن الناس يتشبثون بهذه الحياة ، ويود كل إنسان لو عتد به العمر أحقابا طويلة ، فإذا ما امتد به العمر في هذه الدنيا أو فيما بعد العمر الغالب ، فإنه يتمنى لو يتضاعف ذلك الزمن ويتضاعف ، ويتمنى مع ذلك لو يذهب ليل الشيخوخة وعبوسها لكي يعود إليه نهار الشباب وإشراقه وابتسامه، تلك طبيعة الإنسان ، ولكن العمر أمها السادة مهما طال فهو قصير لأن له غايةً معاومة ونهاية محتومة ، وحينا يوفى الإنسان على الغاية والنهاية يرى أن ما مضى فات وما فات مات ، ویری السنین علی کثرتها وطولها قد مرت مرور الطيف ، وانصرفت وتولت كأنها سمابة صيف ، وحينثذ يتساوى من عاش عشرة أعوام عن عاش مائة أو مئات

من الأعوام ، وإذن فالمقياس الحقيقي لعمر الإنسان ليس هو الزمن الطويل والعمر المديد ، وإنما هو الأثر الحالد الحميد .

وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له » .

ولا شك أن فقيدنا العزيز المرحوم الشيخ أحمدهريدى قد ترك من ذلك كثيرا ، فقد ترك الغلم الذى ينتفع به ، وترك الأولاد الصالحين الذين سيدعون له بالرحمة والمغفرة إن شاء الله .

وإننى باسم السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجمع اللغة العربية والسادة أعضاء المجمع والسادة العاملين فيه نتقدم بالعزاء الحالص لأسرة الفقيد ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده ، بواسع رحاته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يجزيه عن العلم والدين خير الحزاء .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محمد الطيب النجار عضو المجمسع

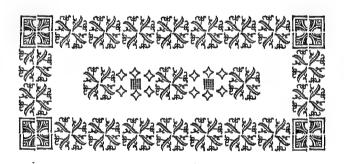

### للاستاذ محمد صلاح الدين هريدى

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وبعد.

سيادة الأستاذ الكبير الدكتور إبراهيم مدكور رئيس مجمع اللغة العربية

حضرات الأساتذة الأجلاء أعضاء المجسع حضرات السادة و السيدات .

أحمد الله سبحانه وتعالى على قضائه وقدره.ونسأل الله سبحانه أن يهيىء لنا ولكم سبيل الخير في الدنيا والآخرة، وبعد.

فإن من فضل الله على والدى رحمه الله أن اختاره لرسالة عظيمة وهى رسالة العلم الذى يرفع الله به الناس ويغزهم ، ولقد قضى والدى رحمه الله حياته كلها راهباً فى محراب العلم والفتوى ، ودارسا لكتاب الله وسنة رسوله ، وكان ذلك من فضل الله

علينا ثم اختاره الله سبنجانه و تعالى لحواره بعد حياة حافلة مخدمة الدين الحنيف .

و إذا كان والدى عليه وحمة الله قد تبوأ كثيراً من المناصب الكبرى فإن أعظم ماكان يعتز به عضويته في مجمع البحوث الإسلامية وعضويته في مجمع اللغة العربية .

وإنبى فى هذا اليوم حيما أحضر حفل تأبين المغفور له والدى الشيخ أحمد هريدى الذى يقام فى مجمع اللغة العربية: أجد نفسى أنا وسائر أفراد الأسرة عاجزين عن شكر السيد الدكتور رئيس المجمع والسيد الدكتور محمد الطيب النجار الذى أشاد بوالدى وتحدث عنه حديث الأخ الصادق والزميل الكريم وإنبى وسائر أفراد الأسرة نتقدم بالشكر العميق كذلك إلى السادة أعضاء بالشكر العميق كذلك إلى السادة أعضاء بعزيهم الله عنا خير الحزاء...

### كلمة ختامية

## للدكتور ابراهيم مدكور

سیداتی . . سادتی

شكر الله لكم جميعا . . ورحم الله فقيدنا ، ورفعت الحلسة .

فى الساعة الحادية عشرة من صباح الأربعاء ٢٥ من شهبان سنة ١٤٠٥ م: اقام المجتع حفلا لتأبين عضو المجمع المرحوم اللكتور حسين خلاف ، وها هى ذى الكلمات التى القيت فى هذا الحفل:

## \_\_ \_ كلمة الدكتور ابراهيم مذكور رئيس المجمع

أمها السيدات والسادة:

يعز على اليوم أن أقف هذا الموقف الذي أتحدث فيه عن زميل كرمم رحل عنا هو المغفور له الدكتور حسين خلاف الذي استأثرت به رحمة الله تعالى و نحن أحوج ما نكون إليه علما وخالما وأدبا .

و فقيدنا الذي و دعناه بالأمس و تجيء ذكراه اليوم . سعد المحبمع بمضويته في السبعينيات ، وبالتحديد عام (١٩٧١) . كما سعد المحبمع من قبل بعضوية اقتصادي جليل أيضا هو المغفور له اللكتور عبد الحكيم الرفاعي ، أستاذ فقيدنا وصديقه ، الذي دخل المحبمع في الستينيات (١٩٦٨).

والشيء الذي لا يخبي أنه كان بين الأستاذ والتلميذ أوجه تلاق كثيرة فالاثنان أبناء مدرسة اقتصادية واحدة ، والاثنان أمضيا في الحبمع مدة تكناد تكون متقاربة. فقد رحل عبد الحكيم الرفاعي في السبعينيات (١٩٧٤)

ببنا رحل حسين خادف می المانينيات (۱۹۸۵).

按 作 內

ولم يقف التلاقى بين الشيخين الحليلين عند حد الانباء إلى مدرسة اقتصادية واحدة و البقاء في عضوية المحمم مدة مساوية لمدة الآخر ، بل امتد هذا التلائق إلى جهودهما في المحمع فقد كان عبد الحكيم الرفاعي حريصاً. الحرص كله. على أن يخرج معجا يضم طائفة من مصطلحات علم الاقتصاد كي يأخا. هذا المعجم مكانه بين العجات العلمية المتخصصة. وإذا كانت المنية قد عاجلت الرفاعي قبل أن يتمكن من تحقيق هذا الحلم فقد أكمل حسن خلاف خطوات أستاذه وصديقه ، فعكف على إتمام هذا المعجم الاقتصادي ، إعانا منه عمدى الحاجة إليه فالحق أن الطاب قد كثر على هــذه المصطلحات حتى إن هيئة اقتصادية كتبت إلى المحمع تطلب منه موافاتها بما توفر لديه من مصطلحات في علم الأقتصاد.

# \_\_\_ كلمة الدكتور توفيق الطويل في تأبين فقيد المجمع



## المرحوم الدكتور

سیدی الرثیس ، سیداتی وسادتی :

نودع اليوم وما أقسى أن نودع ، نودع علما من أعلام الفكر الاقتصادى فى مصر وفى علمنا العربي ، سايرت مؤلفاته التغيرات التي أدركت الأوضاع المالية والاقتصادية في وطنه ، وأضاءت الطريق لتطورات مصر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ، ذلك هو زميلنا العالم المغفور له الاستاذ الدكتور حسن خلاف .

كان فقيدنا ، بالإضافة إلى سعة علمه وأصالة تفكيره ، نسمة حلوة هادئة يطمئن لها كل من قدر له أن يعاشره أو يصاحبه ، قضى أيامه في مجمعنا الموقر في هدوء ، يشارك بي مناقشات مجلسنا في هدوء ، أو يلوذ بالصمت هادئا ، لا تستثيره كلمة ولا يحرك انفعالاته حدث ، يكاد لا يعرف الحابة أو الضوضاء ، ولكنه كان في صمته الحابة أو الضوضاء ، ولكنه كان في صمته معيرا ، وفي هدوئه أخاذا ، عاش بيننا

سنوات لم نسم صوته إلارقيقا ، ولا عباراته إلا مهذبة لطيفة ، ولم نجد في عشرته إلا ما يحلو للعشير من عشيره ، كان يحضر الحلسات مصغيا يقظا صامتا ، فإذا تكلم نطق وئيدا ، أو أشار بأصبعه في رفق وعلى مهل ، وهو في سريرة نفسه يتولاه الرضا ، ويشيح في كيانه الاطمئنان .

تخرج فقيدنا في كلية الحقوق سنة ١٩٣٤ وبعد خمس سنوات نال الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة باريس ، وبعودته إلى مصر عين مدرسا ، فأستاذا مساعدا فأستاذا للمالية العامة والاقتصاد للسياسي في كليتي الحقوق بجامعتي القاهرة في والإسكندرية ، فعميدا بكلية التجارة في بغداد سنة ١٩٤٩ ، فأستاذا متفرغًا للمالية العامة بقسم الدراسات العليا ، فأستاذا للمالية للاقتصاد السياسي ورئيسا لقسمه في معهد الدراسات العربية العالية .

وكانت لفقيدنا حياته العلمية النظرية الخالصة ، وحياته العملية المحضة ، وتركت قدرته على الجمع بين النظر والعمل بصمات واضحة في مبهجه في التفكير والتنفيذ في شي المسائل التي عرض لها دارسا أو منفذا فمنذ أن كان في بعثة في باريس تخصص خسين خلاف في موضوع الضرائب وجعل رسالته الأولى «ضريبة التركات في مصر من الناحية المنافية «ضريبة التركات في مصر من الناحية التشريعية» وافتتح بهذا باب الدراسات الضريبية في جامعاتنا المصرية.

وفي موَّلفاته يتمثل الحانب النظري العلمي من حياته ، وكانت كتاباته وثيقة الصلة بأحداث مصر الاجماعية وحياتها السياسية التي عايشها ، فما مرت مصر بتطور غبر أوضاعها الاقتصادية أو الاجتماعية إلا وتقدم عالمنا حسين خلاف بكتاب أو محث يلقي أضواء ترَّفع ظلمه أو تبدد حيره ، وتنير الطريق إلى حيث ينبغي أن يسبر وطنه ، ففي الثلاثينيات ألفت مصر الامتيازات الأجنبية ، واستردت حريتها فى إصلاح نظامها الحمركى وتعديل نظمها المالية فسايرت محوثه العلمية هذا التطور ، فحمن نشأت جامعة الإسكندرية عام ١٩٤٢ كانت بلدية الْإِسكندرية قد تحررت من تنظيمات الامتيازات الأجنبية. فأصدر فقيدنا كتابه «مالية بلدية الإسكندرية» ، فلما انتهجت

مصر سياسة اشتراكية في الخمسينيات والستينيات وتطورت أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية قدم فقيدنا كتابه والتجديد الاقتصادي المصرى و.

وقد كان فقيدنا طبعا على وعي بما يقول، فكان يخطط لمشروعات كتبه قبل تألينها محيث تتلاءم مع واقع مصر وتطوراتها ، فَن ذلك أنه في كتابه عن تطور الإيرادات العامة في مصر الحديثة ـوقد صدر سنة ٦٦ـــ يتحدث في الباب الثاني عن تطور الضريبة فى مصر من حيث أغراضها الاقتصادية والاجتماعية ، ومستقبل الضريبة فى مصر بعد تحولها إلى النظام الاشتراكي . . . وشبيه لهذا ما نراه في سائر كتبه. واستقبله مجمعنا اللغوى عضوا به سنة ١٩٧٩ ، وفي داخل المحمع كان عضوا بلجنة الحوائز ومقرر اللجنة الاقتصادية التي قدمت في عهده إلى مجلس المحمع ومؤتمره فى ثلاث دورات ( ٤٨ – ٥١ ) مئتين وخمسة وثارثين مصطلحا ترجمة وتعريفا ، وكانت المصطلحات قد وردت إلى اللجنة في مركز التنمية الصناعية عن مجال التكاليف ، وكان رحمه الله من المعنيين محركة التجديد والإحياء في الحياة العربية في العصور الحديثة ، في نواحبها المعنوية والمادية : أدبية ولغوية ودينية واقتصادية وتشريعية وتعليمية ، كما أشار إلى ذلك في كتابه الذي أصدره عام ١٩٦٢ عن التجديد في الاقتصاد المصري..

« وما كان لنفس أن تموت إلا باذن الله كتابا مؤجلا ، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ، منها ، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ، وسنجزى الشاكرين » .

### صدق الله العظم

وحين نزعت مصر إلى التصنيع منذ الثلاثينيات وظهرت علاقات صناعية جدياة كان لها آثارها الاجتماعية والاقتصادية ، قدم فقيادنا كتابه « نقابات العمال في مصر » محللا تلك العلاقات وموقف المشرع منها .

واتجهت إليه الأمم المتحدة تستعين بعلمه وخبراته ، فاستجاب لها بماكتبه سنة ٧٧ عن التعاون التقنى بين البلدان النامية فى منطقة غربى آسيا ، كما كتب بخثا عن الآثار الاقتصادية الناجحة فى غلق قناة السويس وقدمه إلى مؤتمر التجارة والتنمية فى سانتياجو بشيلى . . .

وهكذا كانت مؤلفاته وخوثه التى اخترنا نماذج منها – كانت أضواء على الطريق . يكتبها لمعالجة أزمة تمر بمصر أو بالعالم العربي أو الدولى ، فيقدم بكتاباته حلا لإشكال ، أو أضواء تنير طريقا مظلما أو ترشد حائرا تأمها .

أما عن حياة العمل والتنفيذ فقد عين فقيدنا رئيسا لبعثة جمهورية مصر إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف ، وشارك في وفد

الأمانة العامة للجامعة العربية ، وكان عضوا في مجلس اتحاد الدول العربية المتحدة سنة ٥٨ وكان وزيرا مشرفا على العلاقات الاقتصادية والفنية مع اليمن والجزائر ، ثم مستشارا اقتصاديا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، ثم مشرفا على الحوار العربي الأوربي في الحامعة العربية ، وقد تولى وزارة العلاقات الثقافية الحارجية سنة ١٤٤ ، ١٥ فاهيم بالعلاقات غير السياسية بين مصر وغيرها من الأمم ولا سما التالى منها ، من ناحية التعاون الفنى والثقافي والاقتصادي .

وكان مقررا للمؤتمر الأول للاقتصاد بين العرب (وهو الذي عقد في القاهرة عام ٢٠) فوجه الجهود إلى توحيد المصطلحات الاقتصادية تلافيا للاضطراب الذي يقم بسبب تعدد مدلولاتها ، وكان الفقيد رئيسا مؤسسا للجنة الاقتصادية في المحلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتاعية ، فأسهم في وضع معجم اقتصادي بالعربية ».

وهكذا نرى من نشاطه العلمي والعملي أن إنتاج فقيدنا كان غزيرا ومتنوعا في المحالات الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية واللغوية والوطنية والعربية والدولية .

سيدى الرئيس ، سيداتي وسادتي :

«كل نفس ذائقة الموت ، وإنما توفيُّون أجوركم يوم القيامة ، فمن زحزح عن النار

الامتاع الغرور » .

صدق الله العظم

الحالدين ، وسلام على أهلك ومحبيك . عنا خير الحزاء . ألهمهم وألهمنا الله الصبر على فراقك . والسلام عليكم ورحمة الله وسلام عليك من زملائك في مجمعنا . وبركاته .

وأدخل الحنة فقد فاز ، وما الحياة الدنيا 💎 من حضر منهم ومن تغيب ، وتحية 🖰 مع النبيين والصديقين ، وسلام عليك بوم ولدت ويوم تبعث حيا ».

رحمك الله ياحسين ، وسلام عليك نى بخمد الله نقيدنا بفيض رحمته ، وجزاه

توفيق الطويل عضو المجمع

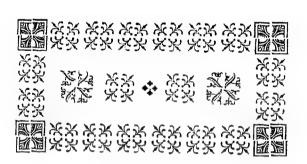

### للمستشار عين المنعم تخلاف

السيد الأستاذ الفاضل الدكتور رئيس المجمع السادة الأساتذة الأجلاء أعضاء المجمع للم

إذ أتقدم باسم أسرة الفقيد الكريم المرحوم الدكتورحسين خلاف مخالص الشكر والتقدير لمجمع اللغة العربية ومجلسه الموقر لإقامة هذا الحفل - لا تسعفى الكلمات للتعبير عما يجيش في صدورنا جميعا، أفراد الأسرة، نحو هذه المبادرة الرقيقة والمشاركة العاطفية من جانب المجمع لمواساة الأسرة في فقيدها الراحل الكريم:

وإن ما سمعناه الآن من كلمات تأبين للفقيد يقصر دونها كل تعبير بالشكر أو الثناء والتقدير.

إن لهذا الصرخ الشامخ وأعضائه الأجازء والعاملين به أكبر مكانة في نفوسنا وفي قلوبنا. ولقد كانت هذه هي نظرة الفقيد الراحل لهذا المكان المقدس منذ أمد طويل وقبل أن يتشرف بعضوية المجمع.

وتحضرنى واقعة كشف عن مدى تقديره رحمه الله ، لهذا المجمع وأعضائه فقد كنت في

أواخر عام ست وستين أو آمطاع عام سبع وستين ، عضوا بمكتب تنفيذى قسم أول الحيزة بالاتحاد الاشتراكي العربي وتشرفت بالعمل مع لجنة المجمع ، وفي أول لقاء وجد ني أجلس بين عمالقة في العلم والأدب ، أذكر منهم المرحوم الدكتور طه حسين والمرحوم الأديب محمود أسمور وأستاذي أم الحليل الفاضل الدكتور إبراهيم مذكور أطال الله في عمره وأبقاه ذخرا لنا وللمجمع ، وبقدر ما سعدت في ذلك الوقت باللقاء بقدر ما أخذتني الرهبة منه ورحت أنهي خبره ما أخذتني الرهبة منه ورحت أنهي خبره في أذني وكأني أسمعها منه الآن (القدد خلت في أذني وكأني أسمعها منه الآن (القدد خلت عرابا مقدسا فاحرص على قدسيته ومكانته »

ولم يمض وقت طويل حتى كانت حرب الحامس من يونية عام سبع وستين وقبل أن ينتصف ذاك النهار وفى تلك الظروف الحالكة وكانت قد سرت بين الناس أخبار الهزيمة وراح الكل فى قلق وتمزق يرقبون الأخبار، وفى هذا الحو المقبض إذ يفد إلى مكتب تنفيذى الحيزة أخ من المجمع يحمل لى رسالتين أولهما شفوية يعرض فيها انجمع

كل امكانياته لخدمة المعركة واستعداده لتلبية ما يطلب منه ، والثانية خطية من الأديب المرحوم محمود تيمور يعرض فيها تبرعه مخمسين نسخة من كتبه المتعددة إلى قواتنا المسلحة .

وأكبرت هذه المبادرة العظيمة من المجمع ومن الأديب الراحل الأستاذ محمود "يمور ولم أملك وقتها إلا تحميل الرسول الشكر العميق والتقدير والامتنان لهذا الموقف الوطنى والإنسانى وهو أمر ليس بالغريب على مجمع اللغة العربية وأعضائه الأفاضل.

وكان أن عرجت على منزل فقيدنا الراحل الدكتور حسين خلاف وقصصت عليه ماكان من مبادرة المحمع والمرحوم الأديب محمود تيمور فعقب على حديثى بقوله «أليسو هم حاة اللغة العربية لسان هذا الوطن الأم».

تلك كانت هى نظرة الراحل الكريم لهذا المكان المقدس ، نظرة ملوَّها التقدير والإعزاز والفخر،

ولم تكن نظرته هذه للمجمع من فراغ ، بل من منطلق اعتزازه باللغة العربية وحرصه الدائم عليها إلى درجة أنه كان يحرص على التحدث بها في اللقاءات الحاصة بالأسرة مستهدفا في ذلك أن نسير على بهجه والتمسك باللغة العربية في أحاديثنا مع الحرص على قواعدها ه

وكم من مرة دخل عليه أحدنا إلا وجده مسكا بكتاب أدب أو شعر ويتلو عليه فقرات مما يقرأ، وإذا بالحلسة تتحول إلى حوار أدبى حول هذا الكتاب -

و إن الأسرة إذ افتقدنه رحمه الله لتجد السلوى فى ذكراه وأكثر من ذلك تجد أساتذة أجلاء فى هذا المجمع العظيم يحملون الأمانة ويرفعون لواء اللغة العربية وفقكم الله فى رسالتكم الحطيرة ومتعكم بالصحة والعافية وحفظكم الله للوطن العزيز ولامتنا العربية .

والسلام عليكم ورحمة الله





verted by Till Collibilite - (no stailips are applied by registered version)





#### نائب رئيس المجمع:

تم انتخاب الدكتسور مهدى علام نائبا لرئيس المجمع فى ديسمبر سنة المركبين المجمع المركبين المجمع المركبين المركبي

#### الأمن المسام للمجمع:

تم انتخاب الأستاذ عبد السلام هارون أمينا عاما للمجمع في يناير سنة ١٩٨٤ م ٠

#### وفاة بعض اعضاء المجمع:

استائرت رحمسة الله تعالى ببعض السادة أعضاء المجمع ، وهم الاساندة: الدكتور محمد محمود الصياد ، والدكتور أحمد عماد ، والدكتور احمله الحوفى ، والاستاذ محمد خلف الله أحمد ، والاستاذ بدر الدين أبو غازى ، والدكتور محمد رفعت فتح الله ، والاستاذ الشيخ أحمد هريدى ، والاستاذ محمد عبد الغنى حسن ، والدكتور حسين خلاف ، والاستاذ الشيخ ابراهيم القطان (عضو المجمع المراسل من الاردن ) ، رحمهم الله جميعا .

#### انتخاب أعضاء عاملين بمؤتمر المجمع:

تم انتخاب بعض الأساتذة العلماء العرب والمستعربين أعضاء عاملين بمؤتمر المجمع ، وهم السادة :

- \_ الدكتور احمد عبد الستار الجوارى ... ... (العراق)
- \_ الدكتور حسسنى سبح ... ... ... (سوريا)
- ـ الدكتور عدنان الخطيب ... ... بي الدكتور عدنان الخطيب
- الدكتور عبد الكريم خليفه ... ... (الأردن)
- ـ الدكتور احمد طالب الإبراهيمي ... الدكتور الجزائر)
- \_ الدكتور رودلف زالهـــايم ... ... (المانيا)
- \_ الدكتور جاك بيرك سيرك سيرك سيرك الدكتور جاك بيرك المرنسا)
- \_ الدكتور روبرت سيرجانت ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ (بريطانيا)

#### أعضاء حصلوا على جوائز:

فاز الدكتور الشوقلى ضيف (عضو المجمع ) بجائزة الملك فيمسل المالمية في الأدب لعام ١٤٠٣ هـ .

- وفاز الأستاذ محمود محمد شاكر (عضو اللجمع) بنفس الجائزة
   لعام ١٤٠٤ هـ .
- فاز الدكتور توفيق الطويل (عضو المجمع) بجائزة الدولة
   التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام ١٩٨٤ م .

#### خبراء جندد:

- ق مجلس المجمع على اختيار خبراء لبعض لجانه ، وهم السادة : لدكتور المهندس عبد الرزاق عبد الفناح ) ( للجنة الهندسية ) لدكتور أحمد سالم الصباغ
  - . الدكتور السيد محمد الغزى ( المجنة الرياضية ) . . لدكتور عبد الشافي عبادة
    - ـ الدكتور أسامة أبراهبم الدسوقي
- ( للجنة المعالجة الالكترونية المعلومات ،
- الدكتور محمل بسعد الدين كراوية ) - الاستاذ عبد الله اسماعيل نبيه )
- الاستاذ المهندس حسن عبد الله ) ( الجنة علوم الاحياء والزراعة ) الاستاذ عبد الله اسماعيل نبيه )
  - الدكتور ابراهيم عبد الهادى فرج ( للجنة النفط. )
  - الدكتور عن الدين فريك ( المجنة الجفرافيا )
    - ــ الدكتور يوسف أبو حجاج
      - ـ الدكتور عبد اللطيف ابراهيم على
        - ـ الدكتور صلاح البحيري
          - \_ الدكتور سيد توفيق
        - عـــالأسـتـــاذ عبــك الرحمن عبــك التــواب
          - ــ الدكتور رؤوف عباس حامد
          - ـ الدكتور حسين محمد ربيع
            - المهندس محمد أبو العمايم
          - الأستاذ عبد الرؤوف يوسف
            - \_ الأستاذ محمود حلمي
        - الاستناذ أحمد عبد الرحمن خليل

( للجنة التاريخ )

- الدكتور محمود عبد القادر - الدكتور سليمان الخضرى - الدكتور عبد الراضى ابراهيم محمد \_ الدكتور سعيد اسماعيل ( للجنة الفلسفة والاجتماع ) \_ الدكتور محمد عزت حجازى \_ الدكتور عيسى محمد أبو طبال \_ الدكتور فخر الدين على الفقى \_ الدكتور محمد حسنين عبد العال - الدكتور محمود نجيب حسنى
- الدكتور على يجمال الدين عوض
- الدكتور محمد لبيب شنب
- الدكتور محمد لبيب شنب \_ الدكتور صلاح الدين عاس ( للحنة ألفاظ الحضارة والعنون) \_ الدكتورة سمحة الخولي \_ الاستاذ عبد العليم السيد فودة ( للجنة معجم الفاظ القرآن الكريم ) \_ الدكتور عيد درويش \_ الأستاذ محمد محمود عبد الله ( للحنة الأصول) \_ الاستاذ عبد العليم السيد فودة

### صلات الجمع الخارجية:

- مثل الدكتور ابراهيم مدكور (رئيس المجمع) المجمع في الاحتفال بالذكرى المسوية للأستاذ لويس ماسينيون (عضو المجمع) في باريس في 7 من ديسمبر سنة ١٩٨٣ لمدة اسبوع .
- → كما مثل الدكتور مجدى وهبة المجمع في المؤتمر السنوى الاتحاد المجامع الدولي الذي عقد في مدينة بروكسل من ١٧ ٢٣ يونية سنة ١٩٨٤م .

طبع بالهيئة العامة لششون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الادارة رمزى السيد شعبان

رقم الإيداع بدار الكتب ٢١٠ / ١٩٨٧

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميية



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

